

# عفريت النسوان

7

# تتمةفضول

أرسلها بين رضاء اهل الرقة طستياء اهل المجفوة اتم اللاولين المنية وأثير حمق الاخرينوما اسعدني بولاء من رق ً طغناني عن الجناة اللائمين

اوجزت في بدء فضولي فما انجزت وعدًا مقدسًا تطالبني النمس اليوم بوفائه وهي وحق المحف لعلى علم بانني ممنّ يعد ويف

وما أطيل الكلام بل امرزه مجملاً مفصلاً ضيقاً موعبًا يسعر الالباب ويقضي بالعجب العجاب فيا عصبة الآداب المتحاب فيا عصبة الآداب المتحري ليراع من برى العدل في حكاية المحق ولوكره المبطلون

قرأ الناس جزء هاته الفصة الاول وما رأيت فيهم من يلوم وإنا ابصرت في زاوية المجهل شجاً يتلوها وتترنح اعطافة الخشبية طربًا فيبتسم عن ابياب فيل ضاحكًا فانحًا شدقه يقول لله من شهد انمنع به ماكرًا . . . فا يليق بي على ما عرف الناس مني من الاداب «الخاسرة » ان انادى بفضل «العفريت» بل الوم فاعلم الناس بعدم لياقة الوقوف عليه من المجنس اللطيف ولرى في المنام ملائك القصة . . . عليه مرفرفة تزدري بجادع نسكي . . . وما كنت من الراشدين

ورأيت من أنارَ على العنوان كل حرب عوان يقول ما رأينا من قبل مثل هانه الحرأة . . . فاجابة المجنس اللطيف او ما كنى ان اباءك ما كابوا بهوى الحربة مولعين حتى تسعى الآن في اخهاد نارها منتقدًا على انصارها منكنًا على اعولنها مضيفًا علينا قاضيًا بحرمانا من الوقوف على عبائب ما حوت مضيفًا علينا قاضيًا بحرمانا من الوقوف على عبائب ما حوت وما رشدت . . . اذ ربما كاست العمرة في العلم بنتائج اخبارها بل اما انت تسعى في معما من العلم بما توطدت عليه دعائمها من عظيم الاخذ بناصرنا والزود عن حتوقنا التي امتهنت من عظيم الاخذ بناصرنا والزود عن حتوقنا التي امتهنت زمنًا طويلاً . . . فا افساك قلبًا . . . ان قضاءك بعيد عن العدل مناف اواجب الرفق فلا غرو ان دعى فرط حرص

الآمر الى عصيان المأمور ولا لوم عليهِ ان كنت من يعقلون رأیت وماکان من هی ان اری ۰۰۰ فذلك واجب حفظة ارباب الصحف في بلاد الافرنج لهم يأخذون كل كتاب حديث الظهور فيقرأونة قراءة منتقد سليم من الاحقاد فأن رأل فيو مطعنًا شرَّعل اسنَّةَ الاقلام نحق وإثار بإعابيه حربًا عوامًا يكشفون ستر هفواته ويفضحون سرَّ سقطاته ولا يسدون ابولب صحفهم في وجه المؤلف. واعتراضاته فلعل له عذرًا وهم يلومون . . . فيدرأ عنه تبيعة الموأخذة انكان على حق في فال وهدى فيقف الناس على الحقائق من خلال الماظرة ويعرفون الصحيح المليح من الفاسد الكاسد ولا يرون اصوص التمربر عاملين على تنقيب المكاتب النماس سرقة بلفقون منها كتابات يسمونها تاليفًا . . . وإن جزاء السارق لعظيم ولص الاداب اعظم منة وزرًا فدأبة السرقة والانتحال بسرق الجواهر النمينة فيطرحها بين الخرز الوضيغ ولا يستر الوجه المام الناس خجلاً بل ويل لمن يقدم على التأليف عندهم وهو غيركفوه له فلقد يعرض نفسه لسهامر الازدراء اذ ايس القصد من كتابة القصص سرد موضوعها فالموضوع سهل الوجود والتصور وإنا الغاية من تحرير الكناب علوشأ وانشائه فأنجح المؤلفون هنالك الا برقائق كتاباتهم الدرية ينظمون ابيات الغزل رقيفة وينثرون جمل النسيب دقيقة فيسمرون الالباب بما اوتوا من رقة الوصف والتشبيه ويستدعون الابصار الى لطيف نتيجة ما يكتبون

#### ملال مامال

فها قد عاد غوسناف الى دار خاله معرّضاً لسهام الله اسخنة على اعاله الغابرة غير ان المير الاي لم يبادئة بوعيد أو سباب مل انسعب كلّ منها الى حجرته الخصوصية لا يغوه ببنت شفه فلا غرو ان داعياً مها طراً على اخلاق الميرالاي فغيرها تغييراً وجعلة بلتمس من الصمت راحة من الشخص صراخ ونصح بعودان بالويل عليه ولا يتمران ولقد تحير غوستاف من اعتدال خاله ولم يدر الى م بصرف معناه الا انه عزم على ان يكون لذلك الرفق اهلاً مجيث ظل في البيت عدة ابام عائشاً بهدو وسكون يشتغل معظم عهاره وينام حالما بخيم الظلام

وكان المير الاي يلاحظ ابن اخنو ولا يفوه بكلمة فوضح الله ان غوستاف كان من طبيعة لينة لا تجيء بالعنف والقوة بل لو قست معاملته لعق وبا ارعوى وإذا عومل باللطف والتؤدة غدا هادبًا ومطيعًا

ققال المير الاي في نفسه « لا بد في من مجاملة غوستاف والرفق به فهو فتى في زهرة الممر ولا بأس من فرط طيشو فانه طيب الفلب سريع الحس ولا لوم عليه في حب النساء فلقد همتُ سفي حبهن زبناً ما كان احلاه وياليت نسيع في الامراض والاوصاب فاحبهن الان ايضاً اذ يجب قبل ان نوجه سهام الملام الى الغير ان نذكر اعالنا ولا يهمني من امر غوستاف الا ان لا مجنلط باهل الفسق والنجور ولسوف الذل جهد المقل في زواجه سعباً فان الزواج تربة الطيش وخاتمة الحب فتسكن تورة طيشه بالرغم عنه ويصبح هاديًا مقتصدًا لا له عندما بسمع زعيق زوجنه ويرى اولاده بنكون من حوله بنغمة واحدة ولا يرتضون نفتر منة العزيمة بيكون من حوله بنغمة واحدة ولا يرتضون نفتر منة العزيمة ويتقطع عن الضحك والسرور رغبته

وما مرَّت تلك الآيام على غوستاف الأَّ مُرَّةً فاشعر بثقل حمل سكونه وسعى اذهابًا الهومة في ابدال معروك بخادمر اكثر منة دهاء لانة لم بذهل جال رجوعه الى دار خاله

عن مجازاة المسكين به استمنى لكي يجسن في المستقبل القيام بوظينة الخادم الانكليزي غير ان مبروكا ما خُلق أيكون خادم عفريت بل ما كان بدري من دسائس الخفف شيئا وبينا كان غوستاف يقتل في اعطاء التعليات اوقاته دعاه خاله في صبيحة احد الايام الى ججرته فاسرع منقادًا وديعا ودنا منه بخضوع ابن الاخت الذي لم ينق في جيبه بارة فقال الميرالاي له

- لاحظت يا غوستاف عزمك على التوبة وإخذاك بالسباب الرشاد ولا غرو ان تكون مللت عيشة الغرورالتي بهت حتى الان في فياديها وارى ان لا بد لي من الرجوع الى فكري القديم لاتم ما بدأت بو فلقد حكمت بلروم زواجك أحداد الله على المناهدة المنا
  - أعدك يا مولاي في عروس اخرى جاهزة
- لا . . . ل وسعت الان حلي لحد ان تركت لك حرية
   الاختيار نهل برضيك ذالك ني
- \_ كيف لا يا سيدي . . . فالأمر بجمل هكذا . . . ومن ابن انتقي لي زوجة ً
- لا ننتفيها طبعًا من رفيقاتك اللا تي تخناط مع اوليفيه بهن ولا من ما هناتك . بل تأتي معي الى منازل بعض اهل الوجاهة والاعتبار فترى هنالك فتيات حسانًا فتخنار لنفسك

منهن من تحلو لك ولتزوجها

- سأعمل ما برضيك ياسيدي

وجعل غوستاف برافق بعد ذلك خاله الى منازل بعض الاعاظم حيث رأى في الحقيقة نساء اعجبنة وسلبن بالحسن لبه ولسترقن باللطف قلبه غير انه ماكان بخنار منهن زوجة وكلماكان الموسيو دي مورنال براه مهما بشان صبية حسناه ينظرف بلطفه المامها ويرشقها بجنوت نظراته يظنة مغرمًا بهامهامًا ويسأله عند الرجوع الى البيت عن احساساته من نحو نلك الفتاء قائلاً

- ب كيف رأيت باغوستاف تلك النناة الشفراء
  - بهية حساء ظريفة ذات ذكاء
    - ۔ انتزوجها
- لا . . . فهي نتظاهر بالذكاء كثيرًا وكانت تجنهد عند محادثني في ان تسمع الاخرين كلامها وترفع صوتها لنستدعي انتباه الحاضرين وهي بالاختصار ، عطيرة . . . وإنا لا ار بد مثل هذه امرأة
- ونالك السمراء التي كنت تشغفها بلطائف حديثك
   فكيف تراها
  - حسناء لطيفة بمعتدل قوام وصوت رنان.

- انتخذها لك عروساً
- لأ وإلله مه. فلقد كانت تغني مع احد الشبان
   محاورة (۱) مجنو زائد ولا يجوز للفتاة باسيدي ان تبدي
   للناس في الغناء تاثير خني احساساتها
- وتلك الفتاة الفرحة اللطيفة التي ترقص بعظيم انقان
  - هي وإلله فتنة الحسان
    - اتحبها
- وكيف لا احبها . . . فان عينيها المخبيثتين نهيمان فنفهان كثيرًا . . . وتبتسم برقة تسلب الالباب . . . وترقص بخفة . . . ودر بق . . . بالغة حدَّ الكال
- فهن اعجبتك اذا ولا تجد صعوبة في انخاذها لك امرأة
- لي امرأة . . . حماني الله منها . . فهي تحب الرقص كثيرًا
   و تجري وراء من ادرك منه شأى عاباً فكيف تريد ان
  - و جري وراء من ادرت منه شاق. طبي عميمت عربي ا اقوى على استمالة قلم من لا تميل الأ الى مائل القدّ
    - الله من فرط انتقادك فلا نت اصعب من رأيت
      - اولانراني مصياً
      - الك ترىكل النساء متطيرات
- \_ كل النساء متطيرات عانا قد يختلف التطير فيهن

١ الحاورة صرب من العاء بعيه الرحل والمراة على التناوب

كثرة وقلة فذلك عده في شيء طبيعي يقوم من لطفهن المسامحنه الف شفيع فلمثل حسنهن بليق الاكرام الذي يضن المرجال يولر بات الفضيلة وشأن النساء المجث قبل كل شان على ما يوليهن عظيم القبول ويولي سلطانهن اعزازًا وتراهن عاملات على حفظ تلك المحقوق من زهر ربيع عمرهن لحد ثلوج شناء عجزهن

 لهن وإلله على الاصابة وبماذا تدعونا نحن الذبن نخدعهن في فصول جماتنا الاربعة

- يُعن يا سيدي قتلي الغنج وإنجال

- كذب وايم الله فانت تدعي الظلم زوراً فكيف نكون قتيل الغنج والفتة وإنت تعشق ست وصائف من ولحدة وتميل الى السراء ولا نجل بوصلك على الشفراء وتفتن الام والابه في آن واحد ونشاغل الست والخادمة ونهوى الابين والهاعلة . . . فقل بجقك ان ذلك فجور سافل . . . نعم ان الرجال فساق مفسدون واست آكثر من كل من عداك تشكو النساء ولا تشكو نفسك عندما تريد أن ينتبهن دائماً اليك ويغربك بانعامهن عليك وإن الربعال نوقعت على اقدامهن مينا صريعاً لا يضحكن على عشقك كلما نواقعت على اقدامهن مينا صريعاً لا يضحكن على عشقك كلما نواقعت على اقدامهن مينا صريعاً نقطع الكلمات من فيك بجار تنهدات قلبك

- \_ حنانيك يا خال فا خدعت ُ قط وإحدة ...
  - \_ كفي ما جرى ٠٠٠ فهل ننزوج ام لا
- ـــ اتزوج ياسيدي ولكن عندماً اجَد لي امرأة كاملة المعاني

 انت نحاول خدعتي فيا في الطبيعة من كائن كامل قكلنا نخلق بميوب تصلحها انتربية ويقتلعها التعايم منجذورها ولست لا والله من زعم المائلين باننا نخلق مثل الحام طهراً ومثل الشهد حلامة اذ لو كان الامريكا يدعون لما رأينا الطفل الصغير بجندم في المهد غيظاً و يصبح من دلال امو واعتناء مرضعتهِ فظاً وقِمَّا اصاً وخبيئًا . فان العيوب التي نولد فبها تمسى موبقات مهلكة اذا لم يعنن الوالدون بتهذيبها تساعدهم ترية المعلمين اهل الفضل والشها له ومهما بلغ الانسان وشب لا بجب عايو الاقياد الى اتباع شهوات النفس الامارة بالسوء بل واجب علينا نحن نني الانسان ان نخذ المرشد العقلي انا قائدًا فهو مشكاة تدلنا على المينا الامين وتهدينا في اعالنا الى شراط مسنقيم وياتعس من اعطى لمنبه السري اذما صمآ فهو في ضلال عن الحق مبون غير أنه قد يتأتى أن يغلب الضعف البشري أحيانًا قوى تعلقنا مهاكان العقل لها ضابطًا ولم ارَ قطرجالاً تفردول بالرشد

والكال طرا قادربن على ردع اميالهم فليس في التاريخ ما يدلنا على بلد يكرن ان ننخذ منه لنا مثالاً بل بالعكس يعلمنا عن النساد انحاصل في كل زمان

فمن ذا يستطيع احتماء عدد الموبقات والجرائم المتنوعة التي كانت تحصل في البلاد الشهيرة من مثل بابل ونينوى وغيرها بل في بلاد اليوان المشهورة بالحكمة والرشادفهي ما كانت مؤلفة الامن مالك صغيرة تخنيط دائمًا وتثور لتغزى بعضها بين ظلم المستبدين ونهب الاشقياء وإحزاب النبلاء وتعصب الامة وتوفر اساب الخبانة والاغتيال والعمودية التي كانط يموهونها بظاهر اسماء الحرية المزخرفة ومثلهم الرومان فا نرى في ناريخهم الا عبواً ومو بقات من مثل حروب جائرة وعصيان دميم وعنوق قبيح فاصبح الضعيف بين تلك العول لل السافلة هدقًا لسهام النواتب وللصائب تنصب عليه الآلام من كل جانب حتى ترى ان الكال بعيد عن تلك الربوع لم يزرها ولم تره عين اهليها ولو نظرما كذالك الى تاريخ ابتداء تمدن المالك الاوربية لوجدناه بهرًا من وجه ان كثيرين من اصحابه كامول يقتثلون ليدافعول عن نساء بعشقون و يكرسون ذواتهم المدافعة عن ذلك الجنس االطيف المعروف بالضعف غير أن الشركل الشركان بأهل ذلك

الوقت محيطاً فكنت ترى اهل الفاقة مهضومين من ذوي السلطة وذوي الاستبداد منضومين من المستبدين يجبر الاباء ابنة مسكية على تضيية زهرة بكارتها لاحد الملأك الذي تجه نفسها ولا تهواه . . . و يستعبد الاقوياء اناساً يعاملونهم بقسامة ينفر البرابرة من هولها وما ساد الهناء الأيف عهد هنري الرابع ملك الفرنسيس فذاق الشعب في ايامه بعض سعادة بعيدة عن ان تكون كالأ لان العصيان والحروب الاهلية والتعصب والسم والاغيال كل ذلك اذني بال ذلك الملك الجليل الذي مات مغتالاً بايدي الخونة المنافقين فابن الكال في التاريخ النديم والحديث وابن النعقل والثبات انها تا لله لاساع نغير مسيات ويا ويجي على كلام طويل اقصاني عاكنت اقصده وما ذلك الأبسببك انت الذي ترعم امكان وجود امرأة كاملة على استحالة وحود الكمال فعد ذلك رضيت مان نتزوج ام لا

من الصعوبة فلو أربس الخال عنوا فلا في الامر ما وهمت من الصعوبة فلو أربس الفواد مني بسهام عين نرجسية ورنت الحسناء الي المخل يقودني الى اشراك حبها يقضى الامر حالاً فان التي يجبها الانسان هي عن روح الكال فعين الرضى عن كل عبب كليلة

\_ يا لينك اعجلت هذا الكلام فكنت كفيتني مؤنـة فضول في الكال طال وما استطال فابذل الجهد اذا ما استطعت في عشق غانيتر فان العشق صح معك مرارًا

\_ قد يسهل وجود الخليلة . . . وإنا المرأة . . . آ وإه يا خالي

- وهل لا بُعمل مع الواحدة ما يُعمل مع الآخرى

۔ اچل

- وألا يُرزق الانسان من الخليلة اولادًا مثل ما يُرزق من اكمليلة "

ــ اصبت ولكر ً . .

 دعنی ملک وما تستدرك فالك عات عنید و واعجی من الشبان ينسدون النساء وما يشفقون ويقرنون هام من يصحبون و بشَقَوْنَ البنات وما برحموں ومتي رامل الزواج يقسول في اختيار العرارس و . . وما يليزيل فدعني بالله من هزلك ٠٠ المك او المت من اخلاق النساء كل خفي ووقفت من خداعهن على كل دنينة وراق ازوجنك خيانة عهدك فلا تأدين والله كيدها فهي تفعل ما تشأ امام عينيك كالك الزوج الأللة الذي لم بتدرب ولم يختبر ابدًا

\_ ما شككت قط في ذلك يا سبدي . .

\_ فاصلح ادًا شألك وهيا بنا الى المضاجع

#### انحب الصادق

وفيا كان غوستاف في احدى الليالي عائدًا من النياتر وحده رأى على المصطبة المجاورة لبيت خاله امرأة فاالتفت اليها وقبض على حلقة الباب ليضربها فاوقفه صوت حنون يتول

- ـ تفوت ٠٠٠٠و تبخل بالسلام
- \_ الله آكبر هذا صوب مَن ...
  - ـ افمأ عدتَ تعرفني
  - ے العلك ِ سوسانيت حبيبتي ٠٠٠
- نعم يا حبيبي فانا سوسانيت المسكينة
  - ۔ ولم جئت باریس

- انيت لاراك ...
  - ــ لتربني ٠٠٠
- م وها اما ذا في انتظارك من منذ ساعنين فقد قيل في الله خرجت وسوف تعود فلم ابتعد لذا عن بيتك من روحي انداؤك يا عمري و بصحبة من اتبت
  - جئت وحدي
    - والداكر
  - ے لم يعلما سفري
  - \_ وهل تجدين على فرتنها صورًا
- كان من همها ان يكرهاني على زواج نينولا فلم ارض الاشتغال افكاري بلك دانمًا ١٠٠ ولقد قررا بالامس ان يكون الاحديوم زواجي ١٠٠ فهر بت في ذا الصباح حذرًا من الفتر ان من لا احب ولا اهوى
  - ۔ وکیف اہندیت الی داری
- كَنْتَ عَلَمْتُ مِنْ مِبْرُوكُ أَمْمُ الْحِيْ وَغُرَةُ الْدَارِ فَحَفَظْتُهَا فِي ذَا كُرْتِي وَمَا لِي اراك تَلْقًا فَلْعَلْكُ اسْتَأْتُ مِنْ رُوّيْتِي اللهُ كَنْفُ اللهُ اللهُ مِنْ رُوّيْتُكُ وَالْقَلْبُ اللهِ مَحْبَنْكُ عُمِرُ انْيُ فِي حَيْنَ لِلْعَلْمُ مَا اعْمَلُ اللهُ اللهُ فِي حَيْنَ لِلْعَلْمُ مَا اعْمَلُ اللهُ اللهُ فَي حَيْنَ لِلْعَلْمُ مَا اعْمَلُ اللهُ اللهُ
  - \_ ليس في الامر صعوبة فاما الكن عندك

- ۔ ولکن بجب ان اہمی اسکناك دارًا ولما متك سر برًا ۔ انام معك و و فانت تذكر و و مثل ماكنا نعمل في دارنا
- ۔ لوكت في الدار وحدي لهان الامر عليّ وإنما اما في بيت خالي ولا اندر ان اعمل ما اربد شيئًا
- با ویج قلبی فا عدت اذا یا غوستاف تعبنی
   فالأمر ظاهر اذ انك نطردنی وعمك نقصینی
- كَفَكَفَى الدمع عزبزتي ولا نحزني . . . فكيف تنوهمين يا غزالي امكان طردك وإنت مكان الروح من بدني • نعم انك اسأ ت في ترك عائنك غير اني كنت في ذلك سببا فلا اتحلى والله علك وإنا اود او امكن كنان ذا الامر عن خالي
- ــــ سأعملكل ما تريد .٠٠ فلا هنأ لفلبي الا بالوجود معك
- فاذا ادخل آذا ... وإدع الباب مغلوقًا وفيا أفا
   احادث البولب ادخلي بسرعة ونفي في عطفة الحوش ... وبعد ذا نرى أذا كان الخدم فأتمين ... فهمت إلى الما كان الخدم فأتمين ... فهمت إلى الما كان الخدم فاتمين ... فهمت إلى الما كان المحدد في المحدد في
  - ــ نعم فكن في راحة

وكان غوستاف محسبًا من فضول بوابو الذي كان

## مثل ابنهِ مبروك ابلهَ ثرثارًا

فدخل و وقف امام الفذة غرفته فقال هذا له ان قد سألت عنه فتات مجهولة وفياكات غولتاف مجيبه دخلت سوسانيت وإسرعت الى انصى الفسحة لم فقال محبها الباب وجرى نحوها قائلاً

ها انت في البيت حيبتي فهلي اذًا الى حجرتي . . .
 وعسى ان لا نقابل على انسلم احدًا

واخذ بيدها فارنقيا سلماً يؤدي الى غرفته وغرف خاله حى وصل قاعدة السلم فنوقف عند الب حجرته ورأى الفسمة الكائمة المام غرفة النوم مقادة فاصعد سوسابت على سلم اخر ودخل حجرته فوجد هنالك مدروكا في سنة النوم الستيقظ المبروك ومال غرسناف عن خدمة يأن يأن يها ربرى على المندهاب الى حجرته على سطح المنزل نقطن غوساف الى انه الله ميلتي بسوسانيت على السلم فعزم على الرائه الى المطبخ وقال له ميلتي بسوسانيت على السلم فعزم على الرائه الى المطبخ وقال له ميلتي بالمبروك الى المعلم فعزم على الرائه الى المعلم به

وما مزل الخادم حتى جاء خوستاف بسوساً بت الى هجرته فداد مدروك بحمل ديكًا محمرًا وخمرًا و بينا كان يدنى من المائدة ليصع الرجاجة والصحن عليها كانت التناة سية غرفة الدرم نفتش في الظلام على كرسي انبلس فقلبت احدى الموائد

فاصفر وجه مبروك ولسقط الصحن من يده فوقع الديك على الارض متلوثًا وكبر الخوف عليو فيا عاد يجسر على رفع عينيه وتحير غوستاف في الامر فلم يدر ما يقول وبعد برهة ضمت قال مبروك وفرائصه ترتعد جزعًا

- ا، ا سمعت سيدي . . .
- ۔ نعم سمعت فاذا دهاك
- ـــ هذه اللصوص في حجرتك بلاً ربس . . . وقد بقيت يا ويلاه ساعةً هنا وحدي ولؤكنت اعلم . . .
  - ـ دع هن المخارف فانما انت تحلم
- سيدي ١٠ مفهل جرت القرقعة التي سيعنا من غير
   فاعل
  - لابد من يكون الكلب فاعلها
- ــ لا قان الكلب نام من مدة . . . فهم اللصوص حقيقة . . . وها اما ذاهب لابقاظ كل الراقدين
  - صل لك ان فعلت فرح الى حجرتك ونم بسلام
    - ویلاه یا مولای فکیف تبقی هنا وحدك
- قلت لك رُح ونمُّ وحذار من ايقاظ احد لثلا اطردك في الغد
  - وألا تخشى باسيدي من ان نقتل مغتالاً

لست اخاف شيئًا فانت معتوم فاذهب ولا تضايقني
 سمعًا وطاعة . . . وإما انا ذاهب لأعمر قرابينتي
 فنادني عندما تحناج لي . . . فاطلق النار في الفضاء ولوقظ
 كل النائبن

حنك هذه الاوهام وخل القرابينة جانبًا وإلاً
 كسرت بعصاي في الغد ظهرك فاذهبًالى حجرتك ونم

فذهب الخادم آياً وخلا المجو لغوستاف وسوسانيت فتمكن من ان براها وبحادثها ويعابقها بقدر ما يحلوله وآنس في وجهها حسنًا لم بره من ذي قبل و في معاني جسها كالآ بديعًا وقد استسلمت الفتاة للعناق والتدليل سعين بروية حبيبها غوستاف وبساع وعده بعدم طردها من عنده وطفح المسرور على قلبها فلم تساً ل على هذا الهاء مزيدًا

ثم قاما الى العشاء فروت سوسانيت لغوستاف اخبار سفرها فانها جاءت من ارمنو نفيل الى باريس سعيًا على الاقدام سائرة مسافة وإحد وثلاثين ميلاً بدون اخذ راحة حذرًا من ان لا نصل الى حبيبها سريعًا فتوَّرمت رجلاها وتخلعت من التعب اعضاؤها غير انها ما كانت تشعر في الطريق بادتى تعب لان الحب كان يضاعف عزمها وقواها

فقال غوستاف في نفسويا لهف قامي عليها فهن وإلله صادقة في حبي ولم يجسر على ان ببين لها الاوجاع التي خلفتها لوالديها يشجرها هكذا اذكان يشعر بانها انما ارتكبت ذلك الخطاء حبا بالحجيء اليه . . . بل كيف يجسر على توبيخها وهي نظهر على عظيم حبها له كبير دلائل

فقال غوستاف في نفسو لا ربب في ان القدر انما بريد ذلك واقد كان مسطورًا على سوسانيت أن لا انتارت مع نقولا بسبب ذهابي الى ارمنونفيل . . . فلنغنم السعادة المحاضرة ولا نتعب بجوادث المستقبل افكارنا

قال غوستاف ذلك وإنام سوسانيت في سربر فلفت بين دراعي محبها نلك الليالي التي نقضت بالحب والهناء والتي كانت بدء اوجاعها وتعاسنها ثم نامت بجانب غوستاف وهي تشعر بسعادة عظيمة غير ان الفتى كان في فيافي افكاره هاتما متحيرا في امره لا يدري كيف يخفي سوسانيت عن عيني خالو لانه اذا قضى سوء الحظ بان يجد المير الاي في غرف ابن اخنو الفتاة الفلاحة بكون غضبه عظماً كبيرًا و بشتد غيظه اذا انصل الى العلم بان تلك الفناة هجرت وبشتد غيظه اذا انصل الى العلم بان تلك الفناة هجرت لاهل والاوطان حباً بغوستاف سابيها . . . فكيف يتفيكل هذه الدواعي الداعية الى الكدر . . . أباً رجاع سوسانيت الى

اهلها الذين لا بد من ان بقتصوا منها بصرامة فادحة و و و حالا فلن يجد من قلبه استطاعة و و لان سوسانيت كانت فتنة الحسان و آية الجمال و ربة الرقة والذكاء و و فن ذا يجد من قلبه جسارة على حرمان منسه بنفسه من شل ذلك الكنز الثمين و و با لاخص مثل غوستاف الذي لم يتجاوز العشرين ربيعاً فان قلب فتى من عمره لا يسلم بمثل ذا ابدًا فقال في نفسه - تبقى سوسانيت ههنا عندي اخفيها عن اعين الرقباء وآكل بقية الامر الى حكم القضاء

# 3

### يوم النحوس\*

واستيقظ غوستاف في صباح اليوم التالي منا خرا على ان سوسانيت ما كانت صحت لان بعد قطعها مسافة واحد وثلاثين ميلاً ونومها مع حبيب قلبها كان احتياجها الى الراحة عظيماً فنظر صاحبنا الى الفتاة المسكينة التي تركت من اجله اهلها واصحابها ومسقط رأسها وحزن بالرغم عنه غارقاً في بجرافكار مرعجة وبات مضطربًا على مستقبل سوسانيت قلقاً ثم سع على باب حجرنه قرعاً فقام من سريره يمشيب مختفة اعلا بوقظ النائة حتى اتى الباب وسال

ب انت من

فاجاب المبروك انا ذا يا سيدي

- سہ وہا ترید
- كان من عادة حضرتك ان تستيفظ في الساعة الثامنة
   و بما النا الان في الساعة العاشرة فقد خشيت من ان يكون
   قتلك اللصوص . . . وحضرة المير الاي في انتظارك المفطور
   ساقى حالا
  - فألا تعطيني الملايس والمحذاء لتنفيضها
  - سأ عطيك اراها في بعد فدعني بسلام

وعاد غوستاف الى الفتاة فرآها ابضاً نائمة فوقف لا بدري ما يعمل فقد كان المبرالاي في انتظاره ومن الواجب ان بدهب اليه ولكن ماذا نقول سوسانيت عندما نصحو وترى نفسها وحينة وتحناج الى طعام فلا تجد من يأتبها به ٠٠٠ وكيف بخنيها عن مبروك الذي كان برتب في كل صباح جمرته و يصلح سربره فلو لم يكن ابله عبيطًا لامكن الركون اليه وليقافه على باطن الدسيسة غبر أن الاعتماد عليه كان مستحيلاً اذ ماكان فقط جاهلاً بل كان ثرثارًا كثير الكلام احمق لا يستطيع على كنمان ما بصدره صبرًا ولا يخفي عن احمق لا يستطيع على كنمان ما بصدره صبرًا ولا يخفي عن اليه شيئًا ومتى صارت المسألة في علم البواب قل انها نشرت على جدران باريس بالمطابع فقال غوستاف في نفسو أنه ما عظم حبرتي فانا في ورطة هائلة فاكل الى الله المنه امري واذهب

الان الى خالي اقفل باب انحجرة على النتاة وإمنع مبروكًا من التحدث بهذا الشان ثم ارى في وسيلة تنبل سوسانيت ما انمناه لما من الراحة

فارندى بثيابه وجاء الى الفناة المحبوبة وهي غارقة في نومها الهني فنطف من ثغرها الدري قبلة شهية وخرج من الحجرة فانلا وراءه يابها وإضعاً منتاحها في جيه وراح محوخا له فرأى في الفسحة مبروكا في انتظاره فقال له

- اباك من الذهاب الى غرنني اثلا تناب اوضاعها فقد
   اشنر بت با تبن ار بد تربيعها و بدخوالك هناك تجفلها
- لا با سيدي فانهما لا تجنلان ، ني فانا بتربية الاطيار خيير
  - اقتصر ولا تنداخل فيا لا يعنيك
  - وهل تصلح الهامنان باسیدی سربرك
    - \_ اصلحة انا بيدي فني ذالت لي تسليه
      - س انت حاحب الامر
- وحدار من القدث بذلك امام المبرالاي وإمام
   ابيك من والآ فانت تدري بان صحب اذنيك ايسر ما
   ينالك من القصاص
- ـــ لا با سيدي فلا افن بكله . . . بل انت حرّ تصلح سريرك بقدر مــا بجلو لك فني ذلك لي راحة اذ تخف

الاعال عني غير الك او احتجت الى تنفيض الملابس ومسح الحذا.

## - تجدها في القسمة

وذهب غوستاف الى حجرة خاله الذي كان على المائدة ينتظر قدومه منظرةًا في لبسه فلم يلحظ غوستاف في البدء ذلك وإنما سمع بعد الفطور خالة يسأل عن العربة اذا جهزت فاندمش وسأل

- تنوي الخروج سيدي
- نعم وإنت نأتي بصحبتي
  - ... lil \_
- عم انت فلیس فیما اقول ما بوجب ان تحماق
   عینیك هكذا
  - عندي ياسيدي في ذا الصباح مهمة اقضيها
- وما هي ١٠٠٠ المك نقضيها في بوم اخر فا نريد ان تفعله
   اليوم اجر في الغد
  - بل أفضل
- ـــ لا فلا بد من ان تجئّ معي حالاً فان الحصاف في انتظارنا

فتبع غوستاف خالة عن غير طيبة خاطر على امل ان

ينال حريته بحياه يجنالها فتستريج سوسانيت في ذلك الوقت على مهل وبما انها. تعشيا بالامس جيداً فهي لا تجد في انتظار رجوع؛ صعوبة

قركبا العربة الصغيرة وساق الميرالاي حصانها فطار بها حتى قطعا المدينة ولم يقفا فحزن غوستاف حين علم انها متجهان نحو قنطرة النجمة وقال مضطربًا

- أنسبر الى خارج باريس يا سيدي
  - انا بذلك ادرى
  - ۔ ا تذهب بي الى الخلاء
- ۔ اذهب بك الى دار لطايفة متأ كذا بالك سنجد هنالك عظيم تسلية
  - وإما اشلك في ذلك .٠٠
- سوف نری ۰۰۰ وعلی کل حال فلا یصعب علیك
   ن تضیی لی نهارًا ۰۰۰۰
  - نقول ...نهارًا
  - وفي هذا المساء نحمدني
- في هذا المساء . . . فهل من نيتك ان تبقيني معك
   حتى المساء
  - بل ربما قضينا الليلة عند الموسيو دي جرانسيهر

وجعل غوستاف ينفخ من عظيم غيظه وفقدان صبره وفرط حزنه وقد زبن الوهم له ان يثب من العربة ويترك ديها خاله وحيداً غير الله اعرض عن ذلك العزم بعامل تأملات ارقفته وردت اليه بمض السكون فيا كان يجسر على منادا، خاله جهرا ولا الاخلال بواجب اعتباره فضلا عن انه بعرض نفسه الى كسر ذراعه او حطم ساقه ولا بنمكن من الرجوع الى باريس حالاً فليس له مثل الصبر بلجاً يتسلح باهدايه وينتظر فرصة حسنة يتجنب فيها دار لموسيو دي جرانسيير فقال في نفسه

اوله يا حبيتي سوسانيت فاذا عساك ان نقولي وماذا عملان في نهارك ثم قال مد اروي لها نها جرى لي وإعانقها ننسى في اكمال ارجاعها الماضية . . . فهي تجد بين ذراعي نسن جزاء عن الم النهار وحزنه

وبينها كان غوستاف هادسًا فيما ينعزى به كان الميرالاي وي له خن اعمال المسيو دي جرانسيېر صديقو القديم فيقو في انجهاد على ان المسيو مورنفال كات بذري احنه في مجاري الربح و باطلاً بجهد النفس في انهيي. صور المعامع والهجات الني اشترك فيها صاحبه إلان غوسةاف ماكار يسمع من كلامهِ حرفًا بل ماكان يفتكر الا بسوسانيت المسكينة الني نُضي عليها بان تمضي النهار بسبيه صائمـــةً

وأري جايسي اذ يحدثني اني فهمت وعندكم عقلي فقطع حديث خالو حال انقاده في وصف حادثة حربية واللاً ال

- ألم نزل بعيدين يا سيدي
- الله الله أبثل هذا الاهتمام تسمع الجبار مخاطري . . . ونقطع الحديث على حالما اعلمك بانني كنت محاطاً من
   الاعداء وبجروحًا في جبهتي
- وإنما انت الان يا سيدي بتمام صحة ولسنا في ساحة القتال وها قد تجاوزنا كوربيفول
- بالله قل لي ماذا دهاك فا رأيتك قطأ منهكا في سرعة الوصول الى عبل نقصده
- في ساقي يا سيدي بعض خدوش وركوب العربة
   يو لمني ٠٠٠
- لو اصابك ما اصابني اذ بقيت اندني عشرة ساعة في
   ساحة القنال مجروحًا مطروحًا ببن الاموات ولمانازعين لما

كُنت تشكو الان في سافيك خدشًا وها قد وصلنا فسكن روعك وإنظر الى تلك الدار الجمهلة التي من عمن يميننا فهي دار الموسيو دي جرانسيبر

فنظر غوستاف الميها وقد رآها تبعد عن باريس مسافة سبعة اميال نفريباً وهي مسافة بجنازها الجواد في اقل من ساعة ثم نزلا امام مستجهي الظاهر يشرح صدر الناظر فجاء الخدم يأخذون العربة الي الاصطبل فقال غوستاف

- لا تعلوا انجواد منها
- بل حلُّوه ليأ غذ بعض الراحة

فاحده غوستاف في الباطن نمطاً وسار ورا خاله والغم المر فوأ ده حتى دخلا قاعة فسيعة فقد ما المرالاي ابن اخته الموسيو دي جرانسيجر فبش في وجه غوستاف وقابلة بعظيم ابناس وكبر رقة اجابة الشاب عليها بعبارات باردة لا معنى لها ولا طلاق فيها فقال الميرالاي لصديقه

اسألك يا عزبزي لغوستاف عنوًا فقد تأتي عليه
 ايام بهرف فيها بما لا يعرف وجنتك وإلله به في يوم من
 ايام نحسو

فاثر هذا الكلام في غوسناف فاحمرً وجهة خجلاً وإجتهد في ارجاع ذاهب صبره ونسكيت آلام نفسه حتى دخلت

القاعة صبيةً حسناء تخطر في حلة بيضاء فقال المسيو دي جرانسيار لضيفيهِ

هن اوجینیا ابنتی العزیزة فاعرفکابها

فنبه الميرالاي ابن اخنو الذي كان يتامل الحدائق لاهيًا وإمره بان يحيي ابنة صديقه فالتفت عوستاف ورأى المامة فتاة بديعة الحسن فعاد الى ما عُرف بو من الرقة والحجاملة وإظهر كل صفات كاله وإخنباره حذرًا من ان يبدو بمظهر المخشونة امام سيدة تدل سياؤها على انها جمعت بين الجال واللطف والرقة فابتسم المير الاي لاهتام ابن اخنه ودنا منة قائلاً

أوما زلت عير راض عن مجيئك معي
 نا در بر في ماذ كان المحال ما الما

فلم بجبة غوستاف بكلمة بل جمل ينظر الى اوجينيا الحسناء ويدير عنها رجهه ليفكر بسوساديت المسكية ويتنفس الصعداء

ثم جاء من اهل المدينة قوم بحملون من الازهار بديع باقات يندمونها الى ربة الحسن اوجينيا فسأل غوستاف خاله عا اذا كانول في يوم عيد فقال

- ب نعم فاليوم عيد مدام دي فونل
- ومن في مدام دي فونبل . . .

- اوجینیا ابنة الموسبو دي جرانسیبر
  - فهي اذًا منزوجة
- كلاً بل هي ارملة وإبرادها السنوي خمسة عشرالف فرنك وما هي غنية في المال وإنجمال فقط بل جمعت بين الرشد والفضل والصلاح والذكاء والرقة فيا قولك باغوستاف
   افول انني لست فيا نصف من رأيك وإنا على ثقة بانك الها على ثقة بانك الها على ثقة بانك الها غاليت في مديع وصفك
  - بل سوف ترى انني لم ابلغ شأ و الحفيقة
    - ـ ولماذا ما عرفتني بهامن قبل
- لانها كانت في نورين غائبة وما اردت توجيهك
   الى ذالك الجمان حذرًا من ان تأتي هنالك بثل ما دهيت
   المسكون دبرلي به فانا بقدر كالك اعرف

ونزل الزائرون بعد ذلك الى الحديقة النياس النزهة البينا تحل ساعة التاهام فصار غوستاف يجت عن وسيلة عن وسيلة بها ينال الحرية فيا اقلح ورأى ان الخروج بدون ابداء عذره من دار لم يزرها من قبل وتُومل فيها بغاية البشر والمرقة منافيًا يعد بعيدًا عن واجب المرقة لحدود الظرافة فقال سين نفسه

- هذا يوم غنس قضي علي به بان انغذى هنا بالرغم

عن إفي فصبرًا لعلي أجد بعد الغذاء حيلة تنبلني ما أشتهي فادعي بانبراف م. وأنسحب على حبث غلة فيغضب الميرالاي خالي وبسخط ولا أبالي بو . . . ولكن مأذا نقول مدام دي فونبل عني . . . لا غرو أنها نحكم بوحشي خاتي وقلة حياءي ونقص تهذيبي . . . ويسوئني وليم الله أن تظن الحسناء بي مثل هذا الظن السيء . . . غير أن سوسانتي في انتظاري وليس لها ما ناكل سوى بقايا ديكنا الذي آكلناه ليلة الامس ولم يبق منه الأعظامة . . . نعم أن سوسانيت تحبني ومن كان صادقًا في حبه يتغذ بالتذكر والآمال أولآ على أن ذلك لا يجب أن يدعوني إلى أهالها

وسيناكان غوستاف سائرًا في بعض ماشي الحديقة مستسلمًا الى عوامل مفلق افكاره ابصر مدام دي فونبل وحين فدرا منها متسرعًا على امل نهب الوقت ؟ دادنة الغائنة الحسناء التي رق المبرالاي في وصفها فتلطف في اظهار عظيم ذكائز وكبير لطفيه ودهائه واجنهد في ان يترك لما حلو تذكار يشفع به الديها عد ما ينجز عزمة بالخروج من البيت على حين غفلة فلا تعود نسى الظن به ولا تجرح عزة نفسه

وكانت ابنة الموسيو دي جرانسيبر فوق ما وصفها خال

غوستاف تملت بتهام كال وعظيم جمال واحرزت صفات حسن ودلال وما سلمت من بعض كبرباء كانت زينة عاسنها فارضح العفريت لها كبير سروره بشرف التعرف بها وقال انه سيحسب نفسه من اسعد السعداء لو اجازت له نعمة زيارتها والتمتع بلطيف مسامرتها فاجابت الحسناء بها شف عن كبر رضائها و وسعت الموعد له لبأتي في باريس والحلاء على الرحب والسعة وقابلت عظيم احترامه ومديجه بابتسامه رقيقة سمرت لبه وما قملت رجاءه في الناس اذن بابتسامه رقيقة سمرت لبه وما قملت رجاءه في الناس اذن الانصراف بعد الغذاء قائلة

ابدا ولو انك نتأخر بمقائك هنا عن القيام بوعدك والتبتع بما رعا بنتظرك فبه من كبر السرور انما اما ارجوك ان تضيي ذلك من اجلي فاحفظ لك جيلاً لا ينتسى

قبم تجيب سيدة حسناء ترجوك بلطف و رقق وقد صرت تشعر من نحوها ...

واربا يستغرب الناري ذلك قائلاً لعل غوسناف السبح بهوى المحسناء مغرمًا • م اي والله نعم فان للعفريت غوستاف قلبًا سريع الاثناء ال ولمدام دي فونل محاسف نصطاد النلوب باشراك لطفها الا قلب من كان حجرًا من

الصخر جلمدًا . . . ولكن ماذا جرى على سوسانيت المسكينة التي هجرت من اجلهِ الدبار وساكنيها وسلمت له بكل نفيس. عندها . . . هوّن عليك اله ما زال يُنها وان بنسّ جيوليا ويضحك على ليزبت ايناً ولا يجب ان ندعوه من اجل ذالك غريب العلمع والمثال فكل الرجال في ذلك متشابهون ولا اختلاف بينهم الا بالافلال والاكثار فلم امسد في تلك العصور الخاوية التي ماكان يعشق الشان فيها الأحسناء وإحدةً على فرض وجود مثل ذالك فيها فلقد نجحنا اليوم في الظرافة نجاحًا عظيماً وغدونا نحب الجنس الجميل « على الاطلاق » فانما خُلق الفرنسويون ليعشفوا غير مما لين شعراء اللاد الذ وبة الدبن شِناروت في البراري مع موضوع حبهم متهدين متأملين السكينة معظين قدر الوحدة قائلين « لله ما اجمل الندى تراه متساقطاً على « اوراق المنريف الاخيرة بحركها الهواء البليل الساري «بين اعليف الاشجار حاملاً جارح تنهدات اهل الغرام «صادرةً عن افئدة كواها الجوى فيلفيها في اذر المغرم « الهائم المتامل في غر الساء الباسط على وجه البسيطة اشعته « الحلوة النعيمة المنعشة ارواح من يراها المحيية موات القلوب «الداعية الباب اهل الغرام الى طويل الافتكار بها»

فلندعهم في تيار تأملاتهم عامهين ولندع الانكليز بجزّون الرقاب ويتخاصون مع ما لكات قلوبهم ويهدونهن دخان (الشق) علامة للحب والرضى ولندع الابراك محجرون على وجوه الحسان تحت حراسة خصيان منافقين يقدمون لهن المخبر او غيره والاسبان يضون العمر سدًى في نقر آلات الطرب وابلام الولاغ وما يفليون والروسيهن يسوقون المعشوقات بالمصي كالانعام والسكوسيهن يبيهون في حوق الحراج نسم والهنديهن يتزوجون طفلة ما بلغت العشر سيون والمربات ينقين الوحه و يعربن الاكتاف والما ايزيهن مجتمعون الانوف ويسحون الآذان تحسيماً لخاتهم والإيطاليهن بجمهون عن عشف المخدرات آكراً الطهرهن وإجلالاً بجمهون وراء المتهتكات فضلة الغرباء الزائرين

ولندع . . . بل قُل لي دعا من كل ذلك وعُد بنا الى غوستاف الذي رأيناه بجاب مدام دي فونيل لنعلم ما يعمل الان عندها . . . فائة قدم لها ذراعه فراً مع الجاعة كلها الى بنعة محضرة نصبت هائاة الاكل فيها فحكمت الصدفة او الغرض المقصود بان بجلس التي العفريت بجانب اوجينيا المحسناه فانشرح صدره ولم ير الغذاء طويلاً رغاً عن المتداده الى ما بعد الساعة النالئة ثم خيم الظلام فدخل

المجميع الى الذاعة فنظر غوستاف الى ساعة على المحافط معلقة وصاح ويلاه . . • الساعة ثمانية ما عدا الوقت اللازم للوصول الى باريس وسوسانيت المسكينة مستسلمة في سمنها لعوامل اليأس والاحزان فلا بد من السفر العاجل وانجه نحو الباب فرأى اوجبنيا وراءه تنظر اليو برفق ودنت منة فاخذت بين وقادته الى البيانو قائلة

علمت المك رقيق الصوت حنون الناء مولع بهوى
 الموسيقى فتعال مع نغن دورًا رقيقًا لطيفًا

فلم يرّ لرفض سولهاً سبيلاً وإنقاد الى ما ارادت فسار الى الديانو معها وغني الدور المقصود ثم مماورة اخرى و بعدها مولاً فارتنعت اصوات الاستحسان من كل مكان وظهر الرضاء على وجه الميرالاي فاستنار "هجة وسرور" اوغرقت مدام دي فونبل" في بجر شكر غوستاف ولمعت عيناها الساحرتان باشعة الرضاء رالاستحسان فمن رآها تمن لوقضى العمر في تأ لمها سعيدًا غير ان الساعة دقت عشرة فقام غوستاف فجأة يقول في فسه

منين في الساعة العاشرة وهي مدّ الصباح في انتظاري فياويج قلبي ما اقساه وجرى الى الباب فخرج ونزل الى الحوش فرأى الجواد في الاصطيل باقبًا فاخذه وشكمه بلجام

رآه امامه وإمتطاهُ بدون سرج ولا ركاب وطار نحو باريس فوصلها في اقل من ثلاثة ارباع الساعة ودنا من دار خاله فوقع انحصان امام نافذة البواب فصرخ المسكين صوتًا مربعًا و وثب ابنة مبروك وثبة عظيمة

وما أصيب غوستاف في سقطتهِ باذًى بل تخلص من الحصان تاركًا ايا، للخدم وساق مبروكًا نحو خزنة الآكل فسار امامهٔ متنهدًا قائلا

وارحماء للحصان المسكين فلا تُرجى له بعد الان
 حياة . . .

فقال غوستاف ب اثنني يا معروك بصين فطير وديك وخمر و بعض حلويات

- صحن فطير ...
- رُح يا بليد مسرعًا والاً قتاتك

فنحير اكنادم من عظيم شهية سيده وإسرع الى خزنة المأكول فاخذ منها ديكًا وضمهٔ في صن متأ نيًا وكان غوستاف على الباب بانتظاره فقال له

- ألم تأت يا بليد بغيره
- لا بل آجيء کل من بسجن حذرا من کسرها کلها
   ويلاه من بلادنك فلا بد لي من اسعافك

ثم اخذ الديك منة فوضعة على عنىة السلم ونزل الخزنة معة فأخذكل ما وجد من معينات وخمر ويقول وفاكهة حمَّل مبرركا بعضها وحمل هو المعض الاخر فاندهش الخادم وقال

- لملك جائع جدًا
- \_ ذلك امرٌ لا يعنيك فأجرِ والأ . . .
  - \_ لا تستعجلني لئلا آكسر شيئاً

وفيا ما صاعدان على السلم الصراكدًا بحمل بين السنانه ديكًا فعرفا كالب الميرالاي خطف الديك من الصحن المهمل من غوستاف الهم الهالب فغضب صاحبنا وضرب الارض برجايه وصاح على الكلب بجدة أفاف الحيوان المسكين وجرى الى ماروك التمس بين رجليه الحأ فوقع الحادم على السلم ونلوث الفشطه السائحة وحهة

فدانع الغيظ من غرستاف ماغًا عظايًا وتحير فلم يدر ما يعمل حتى رأى وجوب ترك الديك ومروك البايد ودخل المحجرة الاولى يحمل الفطير و بعض انمار ثم قفل باب المدخل وسعب الشكل وراءه وسار الى غرفة النوم حيث كانت سوسانيت تنقلى في انتظاره على جمر الغضاء

فرأى الفتاة العلاحة جالسة بقرب المضيع تمسع بالمنديل

عينيها الهيمرتين الوارىتين من غرير ذرف محرق دمعها وهي لما رأت غوستاف صاحت فرحة فجرى اليها بعالقها ويقول لها

- هذا سوسانیت هندا
- \_ آه... فلقد ظلمنك لانعود
  - ـ وعساك يا روحي بكيت
- ــ نعم بكيت النهار كله... وإنا اوكد لك بانني ما انبت بادنى حركة
  - ــ مسكينة وما اكلت
- آكل . . . لا علم تعد لي على الآدل قاراية . فلقد
  - جعت في ذا الصباح وإنفطعت الان شهيتي
    - \_ وهل وهمت الني سلوت حبك
- نعم ظست لابك اهملتني وما عدت رأيتني وقد مضي
   على خروجك وقت طوبل
- ماكان الذبب يا راحة الروح ذنبي فلقد تبعت المخال منقادًا الى ظالم امره وآدلو تعلمين كم طالمت الساعات علي ولا ربب في ان غوسناف لم يصدق الفناة تمامًا ولها بأتي على الانسان وقت برى الكذب فيه حلالاً لانة لو قال لسوسانيت « رأيت امرأة جيلة نسيت بلطيف محادثتها وقتي وحبي » لكان ذا قساوة بربرية ولو ان الحقيقة ما

قال وفي ذلك دليل على الله لا بليق حكاية كل الحقائق ثم اعد غوستاف المائدة نوضع الفطار والخمر والثمر عليها وسحبها الى جانب سوسانيت ودنا منها منكمرًا بسألها بلطف ان ناكل فابتسمت المسكينة له فرحة اذ علمت من حار النماسائه انه ما زال مولعًا بها فنسيت اوجاع النهار كلها ولكلت ارضاء لغوستاف حبيبها

وبينا كانت نأ كل متأنية كان النتي يتأ مل حاله قائلاً «لا بدع ان توالت النحوس في مقبل الايام بمثل ما جرى اليوم علينا فلا ما من عافية وخية ولا يصح ان ادع سوسانيت في حجرتر ضيقة نقضي فيها حيانها بدون كلام ولا حركة حذرًا من ان تسمع فضلا عن ان بالمجر عليها تصاب بامراض تعرض المسكينة الى خطر مبين اذ يستحيل سرعة تغيير حال المعيشة فالطفرة محال وإن فناة تعودت على الهيام في المحقول والاستيقاظ مع يقظة الشمس لا تستطيع البقاء بدون تغبير الموا وعدم فتح الشبابيك حذرًا من ان براها اهل البيت فضلاً عن ان تلة عقل مبروك ربا ولدت عن حالتي ظنونا فيتصل الخبر الى اذان خالي والويل لي ان وجد الفتاة في مجرتي فلا بد اذًا من ابعادها وعدم ابقائها في هذا البيت بل استأجر لها حجرة احضر لها اثانًا وإفرشها فنظفر حينشه بل استأجر لها حجرة احضر لها اثانًا وإفرشها فنظفر حينشه

مجريتها وتغني كيف شاءت وتنكلم متى ارادت وتاكل في اي وقت تريد وتستنشق الهواء النقي كلما راق لها وإذهب انا عندها صباح كل يوم ومسائه فاراها وتراني ويهنأ البال منا فنصبح شعيدين»

و بعد ان دبر ذلك في افكاره قال المفناة

اهتديت ياحبيبني الى وسيلة نتمكن بها من نعمة
 اجتماعنا من غير خطر علينا ففي الغد استأجر لك حجرة
 جميلة في اعظم الشوارع فيمين بها لا خوف ولاحيطة

فاسمعت سوسانيت ذلك حتى النمت الكأس والشوكة من يدهدا وجعلت تصغي لغوستاف الذي اخذ بشرح لها عا ستلاقبو من عظيم السرور في المسكن الجديد ولما انتهى من حديثه ظلمت المسكية صامنة يتدفق الدمع من عينها ثم سجدت على رجايه باكية راجية مسترحمة ناظرة له نظرات تجرح الفواد

فاندهش الحب من فعلها وسألها الافصاح عا نابها ثم ضها بذراعيو لينهضها عن الارض فابت وبقيت ساجدة تبل الثرى بجاري دمعها ونقول لغوستاف صائحة متنهدة سرحماك باحبيبي غوستاف رحماك فلا تقصني عنك وكن من جهني آمنا فاني اعدك بألاً اسبب لك عناء فلا أكل الأما نيسر ولا آتي مجركة وإنقطع عن البكاء... وإنت حرّ تخرج حينا نربد وتعود عندما بروق لك وإنما ارجوك ان لا نطردني من عندك...

م وهمت يا راح روحي فانا لا اطردا مسوي الله اود لك في العيش رغدًا فلانضطرين الى التحرز وتخرجين معي متى اردت ب لا بل افضل المقاء في حجرتك

- وسآتي كل بوم لاراك

لالافاخشی ان تروح ولا تعود مکس ها فلا بد من
 رجوعك الى سربرك

\_ وإذا أكتشف خالي علينا

م ألا ما انتظرت . . . واست حيدنذي محنير في ان ترسلني ايان شمت وإما في باريس فلا رجاه الحياة لي الا بقربك فلم يتمكن غوستاف من تسكين جاش الفتاة الا بوعد بقائها في حجرته قاملاً

۔ انتِ اردت ذلك ـ فارقي على الرحب والسعة وعسى ان لانصاب ما مجعلما رقرع سن المدم

فاعاد ذلك الوعد لموسانيت فاقد سرورها وقامت الى غوستاف ثعابقه ونقبلة وتشكره ثم جعلت تجريه في الغرفة وتنط ونقول الف لطيفة متيقية بتام سعادتها غير ان

غوستاف ماكان في ذلك من رأيها الا انه ما اراد تعكير صافي مسرتها ومام بين ذراعيها حزينًا كتيبًا متأملًا وريما كانت هذه هي المرة الاولى التي ظفر العقل على الحب بها

2

## الحجرة السرية

ولم تجيء الساعة الثاءنة من صباح الغد حتى جاء مبروك يقرع باب نمرنة سيده فقام غوستاف من سريره وسألة عا بريد فاجاب

- ان مولاي البرالاي يدعوك

فوج غوستاف متوها الله سينال المكما كبيرًا ثم لبس وإقفل باب المحجرة على حببته وذعب عند خاله فاستأ الخادم اذ رأى سيده يقفل كألامس باب اليحجرة غير الله ما تجرأ على ابداء ادنى ملاحظة

ومذ دخل غوستاف على خالهِ قال هذا له ـ عاذا دهيت يا مسبو ماي شيطان غواية وسوس مساء

الامس في رأسك حتى خرجت من دار قو بلت فيها بكل اكرام ولطف وهربت بدون الفيام بما عليك من وإجب الضيافة لربة المنزل التي تركنها وحدها بينماكانت تنتظر منك ان تغنى معها دورًا اخر . . . فسافرت مسرعًا كأن الشيطان راكب على ظهرك ٠٠٠ وانتطيت حصانًا ما تعود على السرج ابدا لانه حصات عربة غال عزيز دفعت اربعين جيهًا له مُمَّا فقتلت ذلك الحيوان المسكين حبًا بالوصول الى الاو را لننبع اهواء سوء مسيرك تجئت الحوش وسقطلت فيبو كأمك قنبلة مدفع فكسرت زجاج غرفة البواب والتيت الرعب في قاوب الجميع وإخرجت البواب من عَمْلُهِ معد أَن كَانَ نَصْفُ معتوه أَ فَكَانَ يَجِبُ أَنْ تَأْتِي عِثْلُ هَنْ السرَّةُ لَغِرِي الى خَرِيَّةُ الأكلُّ وِتَأْكُلُ دِيكًا وصحن فطير م وتنهب خراة الثمر والحلوبات فلست لا وإلله افهم قصدك حالة كونك أغذيت جيدا

- جعت في اثناء ميري يا سيدي
- الدار دارك فكل ١٠ تريد وإنما لا تجعل جوعك
   شبيًا لان نقل خبلي وتغرب داري
  - والعل مدام دي فونبل تأثرت من غيابي
- لا فهي ملاك الصلاح . . . فاقد كانت اول من

سَكَّن سورة غضي ... وإنما بجب عابك ان نسأ لها على ذالك عنوًا

- اما ذاهب في المال اليها

- واضطر اما لمشترى حصان حديد ولا انكر عايك انني ظننت اولاً ان لا بد من المك تكون ضاراً بع احدى النساء سيعادًا فزرعنني هناك لنأتي الى خليعة تخلي بهسا فلذا كان اندهاشي حين وصلت باريس عظمًا اذ سيعت بالمك ما جريت لهنا الأوقع البطن بسرة اللعداء ... فيالله من شهينك نهي من ظريف ما لعة المعراء وأشير علمك ان نضع في جيبك بعد الان معض الما كل غلا غلل اسبب حوملك خبلي

ثم تراث غوستاف خاله وعاد الى جبرته فصادف المبروك ولتحفه المعلمة تعلمه حنظ الاسراروءدم بقل الاخبار الى خاله فحمل الخادم يكي مقساً بان المذب فرسم الكلم الذي راح مجزك امام المير الاي ذنبه حاللاً في فيه قطعة ن ديك الامس الذي خطعة من على السلم

ودخل غوستاف الى حجرته فنمل نغر حبيته ونزل الشارع فركب عربة وسار الى دار الموسيو دي جراندبهر فقابل اوجبنيا وسألها عن سفره الفجائي عفوًا فقالت عذره

بالعنو وللغفن غير انها ارادت ان تباسطه على وعده الذي دعاه الى الاتيان بما اتى فدان لغوستاف انها مسنأة في الماطن ففرح في سره علمًا بان استياءها دلبل اهتمامها • ولم يطلب عندها زيارته رغًا عن عظيم سرور فوأده بجحادثنها معاد الى الدار قبل حلول الساعة الرابعة

وإسرع الى سرساديت فما تركما بفية النهار وإمر الحضار ما بلزم لغذائها فأتي مذلك الى العسمة ولند اثرت المثائل في معروك فما عاد يجسر على الكلام لا ولا على المجيء الى فسمة حجرة مولاه

وقد اتى علىها في ذلك المال حين من الدهر ما كان مخرج غوستاف فيو الألز بارة مدام دي فودل التي عادت مع البها الى دار بس لسبب انقضاء اجل القيامة في الحلاء وماعدا تلك الزيارات ما كان غرسناف ليترك سوسا ببت الدا ولا محرج من المحجرة الالفطور والعذاء مع خاله عند ما يكون المير الاى عانباً

واقد أهجب الميرالاي من معيشة غوستاف المرتبة حتى صار بخاصة على مزيد اهتمامه في الاشغال قائلاً له

لا يصح الانتقال باحربي من درجة الى اخرى دفعة
 واحدة فلفد كنت فيما سلف خفيفًا تأتي ،الف طياشة ولا

أنهم في البيت الا بادرًا وتحس الآن في المحبرة نفسك لا تقوك منها ابدًا . . . وإما اخشى ان ينالك بسبب المشغل الكثير مصيبة ما والدنيل على صدق خوفي الك اصبحت رغاً عن تعنيلك وانفرادك وحسن بيرك بسمر الوجه خيلاً غائر العينين كاناك تمضي لياليك في المرقص ولملامي كلها . . . ألا ان درسي في الدحي متعب جسمي

للكثير بل اما امرك وعيد علبك بان لا تفاد الى الدرس الكثير بل اما امرك واعيد علبك بان لا تفاد الى الدرس كثيرًا فتعال الى الجمه عيات معي ولا تحبس في المحجرة نفسك منكذًا على او راق مطموعة

ولا غروفان للدهر اقتدارًا بنوق قدرة المبر الاب لان غوستاف كان لسوسا ببت معلمًا استاذًا بنهب لي تعليمها الساءات الني لا يكن تمضينها بمساعل الحب والهوى بحسبها برغب الساء فكان يعلمها القرأة والتكتابة اذ ما كانت تعلمت الا بعض مثائل حضرتها على معلم المكتاب في الرمنونهيل الذي لم يكن ارسطو زانه وكانت المتاة تنصب على الدرس منهدكة نمضي فيه كل الوقت الذي يتركها غوستاف وحيدة بتصد ارضاء محبها ولقد ثقل حمل عاند الوحدة على غوستاف فدا الدارا وما كانت سوسانيت

الداعبة اليها بل ما اصبحت اقل لعامًا من ذي قبل ولا ادنى حلاوة ولا اضعف حمًّا وإذا كان غوستاف يراها حينها يريد وقي اللبل يلاقيها فكان معم الفلب حبًّا ودلالاً بلاحظ عندما يكون معها ساعنة ويستسط للامعاد عنها حيلاً فيذهب الى مدام دي فومل وبرى الوقت ير معها بسرعة وغمّ عن انها ما كانت تسمع تبييلا توالاً منهكة هازلة تضعك حين يتنفس الصعداء وتسكت حين يكاشفها محاسات قلم وتهزأ به عندما تراء فاكرًا إنا لحظ غوستاف في عرض ذلك دلائل ميل وحنو كانت تجنهد في اختائها عن انظاره وإن كانت لا تحقى على عاتق وله

وما كانت سوسانيت تعانب غونة أف على متما ترغيابه بل تنهد حين خروجه وتركي حالما يطبل غيابة ولكن متى سمعت في الفسمة صوت خطاه نسرع سيف تجقيف عينيها وتنشيف دمعها وزأتي لمناباته بوج، باسم حلو

وكان المير الاي على علم بان ابن اخله يذهب في غالب الاحيات الى دار المسبو دي جرانسيبر مبنهجًا نفو حب غوستاف لاوحينها الحسناء متبقاً بان سرّ تغير اخلاق ابن اخله ان هو الأ اشتغالة بهذا الحب انجديد فسعى الى صديقه يفاتحة بآما از ففال المسبو دي جراسيبر ان ابنته صاحبة

الامر المطلق نيا يتعلق بحريتها ويكنها متى شاء مد ان تحد بن الرادت فقال المير الذي في مفسو « لا غرو ان صحت الاحوال على ما اريد ما دامها سارية على ذا المنوال فلقد اعجب غوستاف ارجبنيا حقيقة لنكلو بكل ما يجعل الشاب ظريفًا فلا مناص لها عن زواجه لانها طاهرة كاملة يمتع ان نسلم اليو قبل الزواج مسها ويستحبل عليها البقاه في مركز ضنك نفاوم اميال فوأ د يدعوها الى اتمام ما طال رفضة على غير طائل

ولفد انفادت سوسان ت الى رأي غوستاف فكتبت الوالديها كتاباً طويلاً ابانت لها فيو عظيم ندمها على ما فرط منها ما ارجب الاحزان لها وجعلت سبب زلتها شدة نفررها من اقولا الذي كان بريد زواجها وقالت لها انها في باريس مقيمة وإنما تحرزت من ان تعلمها عن عنوا بها ومحل سكناها لئلا بجاو اها و بأنيا فيفصلاها عن ذاك الذي لا نستطيع على فرقنو صبراً

ثم بيناكان الميرالاي بتمشى في صبيعة احد الايام في صبيعة احد الايام في حوش الدار على غير عادة ليرى حصانًا جديد اخال له الله يسمع لفظ اسم الن اخنه من ناحية مخزن العربة فدنا من الحائط ووقف في جانب لايرى منه فسمع المحديث الآتي

جرى بين مبر وك وإمِهِ الذي كان بغسل عربة الميرالاي قائلاً - فتقول اذًا يا والدي ان الموسبو غوستاف لا بريد ان يدخل حجرنة احدُ

ب قسما بك يا والدي ٠٠٠٠م و لا بر بد ابدًا ٠٠٠٠ وقد حظر الدخول على حتمًا

ومن ذا الصلح سراره و برتب حجرته

لست ادري ٠٠٠ فانما قال لي انة امتاع عامتين
 يتسلى بتربيتهما ٠٠٠ و يظل طول المنهار لاهيا معهما بينما
 يظنة المورالاي ما لدرس مهتما

عجمًا . . . أبر بي من كان في سنه عامًا . . . نعسى
 ان تكون اذا تلك الخيالات التي اراها من خلال الزجاج
 اذ يكون غاثًا

- لا ربب ٠٠٠ وإنا بجب القول ،ان هانه الحبوا،ات تأكل مثلنا وتشرب خمر الان الموسيو غوستاف بستهلك نبيذا كثيرا ويطلب فطيرا ودبوكا وحلوى وإثمارا

نلعلة يربي يا معروات فردا يندمه للميرالاي يوم
 عين السنوي هدية . . .

ــ وهذا محنول ابضًا ٠٠٠ نعم اصبت فلعلم قرود ولقد ظننتهم في احد الابام لصوصًا ١٠٠٠ذ ما كان اليمام ليأتي بجركة مثل التي سمعتها فانا اذوب شوقًا لمعرفة حقيقة ما يكونوا

ب وإما اموت رغبة م. .

فقال المير الاي في نفسه وقد ابتعد عنها «سأعلم ذلك اما . . . فيا عجي من قرود تأكل دبوكا وتشرب خمرًا فلا بد من ان يكون في الامر سر . . . وم اقول عن انعكاف غوستاف على الدرس بعكس عادنه . . . فلعلني خدعت ايضا . . . فل بنقصني ولالله الأ ذلك ايضا . . . وكان المير الاي فعالاً لا يستطيع الصبر على امر يولد له الف ريب فصعد في الحال الى جحرة غوستاف و وامر الدخول فشام الباب مغلوقاً فنال «ان الامر لعلى صحة وما كذب المير وك فيما ادعى . . . فسوف ارى . . . ، مع فلسوف ارى ، . . ، مع فلسوف ارى ، ، ، ما فلسوف ارى ، ، ، مع فلسوف ارى ، ، ، هم فلسوف ارى ، ، ، من من المن اخنيم قائلاً

- \_ اين مولاك
  - ۔ لقد خرج
- ۔ يابن مفتاح حجرتهِ فلي فيها حاجة ٚ
- ـ لا مفتاح معي يا سيدي ولا ...

قال مبروك ذلك وإحمرٌ جزعًا فقال الميرالاي لهُ

هوت عليك فان على علم .ان لا دخل لله
 في شيطنة ابن اختي فهو يعلم عظيم غياونك ولا يركن اليك
 باسراره

- قلت با سيدي حمَّا
- ـ فأنني بكاشة وفدوم
- ان شئت فلناد حدادًا...
- لافلا لزوم للحداد بل هات ما امرنك بو ولسكت فأتى المبروك للمبر الاي عاطله ونبعة الى حجرة غوستاف حتى وصلا النسحة الاولى فأمرالمبر الاي برجوع الخادم فاطاع الامر غير مخار اذ كان بذوب رغبة في رواية ما خاه مولاه

و ربا كان المير الاي ادرى مجلع باب عبوة من معالجة خلع قعل غير انه نا نى في معلو حتى تيسر له سحب مسامير المقفل من في المحجرة السرية يقلب فيها طرفه عنما اذ لم بر ياما ولا قرودًا وإنا الصرعلى السرير ملابس يستميل ال نكون لغوستاف فصاج

قال ذلك ووقع نظره على جانب الشباك حيث كانت

سوسانیت محنفیهٔ و راء کراس مرصوصهٔ فرآها المبر الای و وقف ازاه ها جادد الا یستطیع حرآگا ثم تجلد حثی وجد الی الکلام سببلاً فقال لها

اي داهية تعماين هنا يا بنني .

فاطبقت سوسانيت عينيها وما نحركت ندنا منها وابعد الكرسي عها واخذها من يدها وهي نضطرب كورقة حركها الهواه فقال

- تشجعي ولا تخفي . . . فاما لا اربد ابنالاعلث نجاوييني
   على ما اسأ الك وقولي الحفيفة
  - امرك با مولاي
  - ماذا تعملین فی حجرة ابن اختی
    - \_ اعيش ياسيدي معة
- ۔ كيف تعيشين معة مدم وليس في هذه المحجرة سوى سرير واحد
  - ب ننام معا ٠٠٠
  - الله الله وكم مضى عليك منا
    - س سنة اساسع با سيدي
- انت في هاته المحجرة من مدل ستة اسابيع ولا تخرجين
   ايداً . . .

- لا يا سيدي ابدا اذ ان خوي من ان أرى كان عظيًا
  - وم تعمايان طول نهارك
- اراو الى غوستاف حبن يكون هما وإحادنة وإعامقه . . .
   ولتمرن على القرأة والكتابة كلما وجدت وحدي

فانت اذًا في معظم الوقت وحيدة أذ تواثر في هذه الايام خروج، وغيامه فالا تسأمين غل هانه المعيشة

لا يا سيدي اد افكر دائبًا به بتأكن قريب عوده فجعل الميرالاي يتأمل سوسانيت متنكرًا وقد سكن غضبة بسطوة سلطان محاسنها رد ذاجتها تم عاودها السوال بعد برية تأمل قائلاً

- وابن عرفس ابن الخني
- في ارمنونفيل باسيدي حيث نام في دارنا
- وبلاه · · الله نزل على والديك ضيرًا وإنشل ابنتهما مكافأة لها
- لا يا سيدي أنه لم يسلمني ولم ينتشلني بل حصل الامر على غير قصد . . فلقد دفعتني التقادير إلى حجرته وهمنا في اكحال وجادًا . . .
  - وغنما في الحال معاً . . .

- نعم يا سيدي
- ارى ان قد يحصل في ارمنونفيل ما بجري في باريس
   ابضًا ولكن لماذا تركت الاهل وإلبلد
- اوأهُ يا سيدي . . . انهم كامل ينوون اجباري على زولج نقولا تو بت الذي لا احبه ابدًا والذي كنت اصبح باكوياة معه تعيسة . • ثم كنت افكر بالمسيو غو تناف دائمًا ولموت لبعده الماً وغا
- وألا تشفقين على امك ان تموت بداعي هجرك اياها
   فتقودها راتك الى النربة
  - \_ رحماك بامولاي . . . فلا تذكرني بمثل ذلك

وجعلت المسكينة تبكي فاثر بكائرُها في نفس الميرالاي تاثيرًا عظيا فجعل أيتمشى في المحجرة حائراً الخاطرًا الى الفتاة لاعنًا ابن اخلع تم عاد اليها وإمسك يدنا قائلا لها

سكني الآن يا بني روعك واسعي كلامي ولا تبكي فليس من قصدي إن اوجه البك على رلتك ملاماً لانك لم تشعري من نفسك بعدم لياقنها فقد اصغيت الى نداء القلب . . . الذي وإن قبل بوحوب انخاذ، مرشد اعالنا الآ ان قلبك دلك على سببل الهوى . . . ويستحبل بعد الآن بفاؤك في هانه المحجرة فكفى ما اقمت يوشهراً او نصاً فاسكتي . . .

ولا تبكي والأحرث الادّم غيظاً . . . أ نرحلين عن مأنه الدار اذًا . . .

ل الله الله يا مولاي مه . فألا ما المخذَّنني في بيتك خاده قد الخدمك وإشتغل الله على المنتفي المنتفل ا

- لا ولله ابدا ... فان خادمة مثلث نقلب اوضاع داري ... بل هل تظنين غرستاف برضى بان براك مبت الخدم الآخرين و لا يا بنتي لا فلا بنه من خروجك من هنا فالك غير ذلك من سبيل و .. أ تر بدين المقاء سين ماريس او الرجوع الى دارك بين اهلك

اشنق يا مبيدي على ضعني ولا نعيدني الى الغربة لتلا
 يقنصوا مي فيزوجوني للقولا

معبًا كيف تكرهبن هذا الرجل ٠٠٠ واوكت مثل نساه ماريس ١٠) لما حال زواج مثلو دون اهوائك و ٠٠٠ بل فلنصبت الآن عن ذلك ٠٠٠ فاقد رضبت بان لاترجعي الى القربة على شرط ان اضعك في احد المحلات المعتبرة وإن تعلي امك عن محل وجودك ولكن المحبرة في اختيار الموضع ٠٠٠ بل سيدي با سيدي ابن شئت فذلك لا مهمني ما سيدي ابن شئت فذلك لا مهمني ٠٠٠ بل ارى الديا بالبعد عنة سواء ولا سعادة لي ايان كنت

١ بل ناء كثير من الادائه الماسة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مذه احاديث أالنها كل البنات من قبلك ٥٠٠ فان الحب يا بنني سريع الزوال ولو كنت ذات خبرة الملمت بان حب غوستاف انما السمي ٥٠٠ والحمد لا يأ في على كل حال اللانسان بأ وده فا لواجب ان نظري في مستقبلك لأن ابن اختي فتى طائش ربما كان يبقيك في حجرته محموسة كل ايام صباك بينما هو ٥٠٠ آه يا بنتي ان الرجال لا يستحفون الدموع التي تسكين من اجلهم

وكان الميرالاي حائرًا يفكر فيا بجب ان يعمل بسوسانيت التي لا يكنه ابقاه عافي داره رغاً عن عزوه على الاخد التاصرها اذ لحظ ان هاته الهناة الفلاحة المسكية كابت رغا عن وجودها في غرفة شام عزب اقل خبرة واسذج من كثيرات من الفتيات اللاكي ما زان متعلقات باذبال امهائهن . . ولقد حل السكوت على سوسانيت نلم نفه بكلمة راغا جعلت تنظر الى الموسيو مورافال خائفة منتظرة صارم قضائه على منعوس حظها . . . ثم تركها وفتح باب الفسخة لينادين مبروكا على على السلم نفسيها منظرين خروجه من المحجرة حاملا للشي على المسري الذي خباه مولاها غوستاف وها يذو الن الى المواب وابئة مستمرين روئيته شوقا

فنظر المير الاي الى الخادمين بصرامة فادحة وصاح بهما — و يكما فإذا تعملان هنا

فتغينها تم رفع البواب قمعته اجلالاً وقال

- انما نحی فی انتظار اوامر مولاما
- کذبت بل قل اکما آنما شنظران خروجی من هاته انجرة لندخلا آنها وتریا القرد الذی ترکهٔ ابن اختی ۰۰۰ میواد" ایا سیدی قرد"
- اذهبا الى غرفتكما فاما لا اطيق كل من يكون طلعاً قال الميرالاي ذالمت وضرب المواب على ظهره فمثر بابه وتدحرجا مستآن من اكتشامه على سر مرامها متكدرين من عدم تكنها من رؤية الشئ الحفى

فسأر الموسيو دي مورسال الى مدام دوذال مسرعًا وهي المرأة أن طاعة في السن نكوي براضات بينه وتسكن حجرة في الدار صعيرة ولم تكن طلعة ولا ترنارة وقد مضى عليها في خدمة المير الاي انني عشر عامًا فلما دخل حجرتها قال لها حدمة المير الاي انني عشر عامًا فلما دخل حجرتها قال لها ساود ان اضع يا مدام درنال في احد المحازن فتاة عهني امرها جدًا فارشديني الى محزن ليس فيه ما يضطر هاته العتاة المسكية الى الدمي في شوارع باريس دامًا وساع كلام غلاظ المشترين

فجعلت عدام درفال نتامل برهة ثم قالت

س لا اعرف با سيدي الأ مدام هنري وهي خردجية لما في شارع ه درورس " مخرن كير بأخذ منه ما بلزم لدار سيدي ولقد رجنني وإلله منذ ايام ان انجث لها عن فتاة لعلي اجد لها مساددة

وهل هي ، عرونة با لعفة وإلكال

م نور بريم فيدام هنري ارملة صبية لطيفة المخلق وللخائق تذهب الآحاد الى النياتر فأما هي بالرجمال عامة لا نقبل من مشوهي السباح احدًا

من طبق ما ابتغي نانا لا اقصد ان احبس هذه الفتاة في دبر ولا عد احدى الداسكات المتعبدات ولفا اريد لها شغلاً شاغلاً لافكارها مسليًا لها فأنني في اكمال بعرية. مقنولذ ولي معدي لمرافقني عد مدام هنري

- وإنا يجب أن أعلمها بالامر أولاً

- لا أروم أ الك ما دمت تعرفها ولا لد من أن تعرفها ولا لله من أن تعرفها ولا أله أله تعرفها ولا أله الله تعرفها ولو الله ما دا من في التي نقدم لنا سا تحناج، فني ذلك غنى و . . و السرعي بالله وأدخلي العربة في الحوش لتقف بقرب السلم الوسطي

نغرجت مدام دوفال وعاد المير الاي الى حجرة سوسانيت

## يقو ل لها

- ــ هيا اسرعي باكبيه واعملي بالخصك بنجة واستعدي للذهاب معي
  - \_ الحاهُ . . . فني نفس هذا اليوم تأخذني
    - بل الساعة ...
    - وإنا يجمل أن التطره وأودعه
  - كَلَا بِل إِسِ أَن تَخْرِجِي قَالَ رَحُوعُهُ
- ويلاه يارباء فإذا عساه أن يقول عند الايجدني
  - اقول له الم خرجت منفادة أناست أمري
    - ے شہوار فیو آلم الفراق ویواذیہ ۰۰۰
- لا بل برى الحق فيما فعلمت ويستخسن ما اجريت ٠٠٠
   وما ينقصني لعمر الى الأ اعتراضه ٠٠٠

واخذت سوسارت نبكي مستسلمة الى عوامل يأسها مسترحمة بعمة المقاء في انتظار غوستاف با لان لها ولم ببرق لحالها فوسانت بذرف الدمع السخين محطنقة العارات ثم قالت للميرالاي حريبة ذاياة

- فجد بالله بوء أن يأتي حببي غوسناف اروايتي ٠٠٠ وإن نقول أنه عن محل وجودي فلم يشأ المير الاي قطع كل امالها وقال لها

نعم يا بنتي نعم فلسوف تربية · هذا اذا بدمت على ما فات وعزمت على التوبة وحسن السيرة

فسكّن هذا الوعد بعض آلام سوساست المسكينة فنشّفت جاري دمعها وعملت مماكان اشتراه غوستاف لها منذ رجودها عنده بتجة حملتها و وقفت في اولمر المسبو دي مور فال

ثم دخات المحوش عربة ووقفت بجانب السلم فاخذ الميرالاي بيد الفتاة فادارت نظرها المحنون نمو المحجرة التي كانت لها عدن الهناء والنعيم فانتفخ صدرها وضعفت ركبتاها وإدا حبست دمعها خوفا من الميرالاي رقيبها وسارا حنى وصلا العربة فادخل الميرالاي الفتاء اولا وجاس هو بجانبها ولجاس مدام دوفال المامها ثم اقفل الزجاج وامر السائق بان يسير الى شارع دزورس فخرجت العربة من القصر طائرة وكان معروك ولوه خارج الدار ولقفين تحاه الماب بونعان رأسيها و يطولان رقيه بهما ليريا ركاب العربة فلم يربا شيئا ما الملا لان سوسانيت كانت مخاة وراء مدام دوفال وللميرا لاي ولم بحسب سوى بعض ضربات سوط السائق ولم المسائق والميرا لاي ولم بحسب سوى بعض ضربات سوط السائق

وجرت العربة حتى وصلت مخزن مدام دىري فاندهشت المخردجية اذ رأت الميرالاي دي مورهال داخلاً عدها مع كوليته وفتاة عمرة العبنين نقدر أن نقف بالكاد على

رجلبها فحياها الميرالاي بالسلام وقال لها

- علمت من مدام دوفال أنك سألنها فناة مساعدة فاتيتك الما بها وهي شدين الحزن كا تربن ولسوف تروي لك عن اسباب احزانها فنبتد ثين بتعزينها وتجنهدبت في اقناعها ونهيد سبل السلو لها والزمان بعد ذلك اكال ما في وإني لارصيك بها خيرًا فامرها يهمني جدًا وقد اولينها بحابتي وهي قليلة الحارة ساذجة سا بين في تهذيبها صعوبة قاليك عن السنة الاولى خمسة وعشرين جنبها ولن وأبنها غير كانية ثري لا زيد

قاء.هشہ الخردجية من تَسَرع الميرالاي واختصاره في قضاء حاجاته وقالمت لهٔ

- توصيتك با سيدي وترصية مدام دوفال ها ضانة كافية لأن افيل المدموازل عندي اذا رضيت هي بالاقامة فقال و است متديدةً

> ۔ ام سیدتی فایا اعمل کل ما بطلب منی شنار المایر الای بادام ہری

له فضي الامر اذًا يا سيدني فاستعي لي تتكرار التوصية والرحاء بالاعتباء في شأن هاته الغناة التي لاعيب لهاسوى رقة شعور بالغنم حد السماعة

ثم النفت الى سوسانيت رقال

\_ الديرُ يا ابنتي معنكرًا بك مصماً على المجبيء لمشاهدتك وساستنبي من مدام دوقال عن حالك ولك الحجب اذا اصجب راشدة اوسع لك حمايتي وسيعلم والداك في الغد الك مقيمة في محل لا يوجب لك خبلاً

تم ودعها وسار في حال سبيله تاركا سوساست العتاة في دار مدام هنري مستسلمة الى عوامل الاحزان ولندعها الان لنرى ماذا كان تموسناف يحمل جالما كانوا يسلبونها من غرفته

فائة كان قضى من النهار قساً عدد مدام دي فونسل وعاد في المساء الى الدار فرأى مروكاً وإباه في حبرت بعنشان لانها مذرابا الميرالاي يقعد في العربة قر الرأي عدها على ال يصعدا الى ججرة غوستاف ويلاحظ كل شيء قبل عودة مولاها وقد وجدا باب المجرة السرية مفتوحاً فدخلاها آمين وفنشا في كل ركن عساها يعاران على اقل الربيستا لان منة على باطن السر العجيب

فلما وصل غوستاف الى حجرته رأى ابها مفتوحًا فاندهش و و هم اله تركه حال خروجه سهيًا الدخل . . . ونظر . . . فاذا رأى . . رأى بدل الهناة بواب البيت منهمكًا في التفتيش - اغربا عنى قبل ان تنلا جزاء ما تستفتان

فاسرع البوآب وإبنة في الهرب من امامه فانهما ماكانا بنمنيان غير ذلك تجعل غوستاف بنش في المحبرة عله مجه من سوسانيت كنابًا فلم يرّ شيئًا فوقف جامدًا حزينًا يفكر فيسوسانيت المسلوبة منة ولا يعترضن القارئ على ذلك بالقول انه ما عاد بهمة امرها بدليل ان كان يسأم البقاء معها ويتركها من اجل اوجينيا لان ملاله كان عبد ماكانت سوسانيت في داره امينًا على وجودها عنده فاصح حينذا إيالا يشهر بقوة الوجد وحنون الميل اللذين ها خلاصة المحسالصادق فيتركها في قسم من النهار كبير ومجنزع حين يعود لها للابتعاد عنها ايضًا حيلاً من وقد اصحبت بعين عن داره الميضًا حيلاً من وقد اصحبت بعين عن داره مسلوبة منة احس شجدد اشتمال نار حيه وذاب شوقًا لروبيها ورغبة في محادثتها وميلاً لمانقتها وتلك احدى غرائب حال قلب الاندان ولا عجب

فكل متنع محبوب

في احد الدواليب وإبصر مبروكًا ساجدًا بجيل تحت السريرُ انظاره فصاح النتي يئسًا

ما تعملان باشقیهن هنا ومن این دخلتما . . .
 فارتمد البواب وابنه و لم بجدا جواباً ولا عذراً وظلاً
 صامنین فاخذ صاحبنا المبروك من اذنو و حبها بعنف قائلاً

- این راحت یا ملعون ۰۰۰
- ـ این راحت باسیدی . . .
  - ۔ نعم وماذا جری علیها
- ماذا جرى عليها . . . انني لا افهم قصدك قفعن ما
   رأينا وإلله بمامنيك

فقال البياب مرتعشا

- وكنا أبعث في الحنيقة عنها
  - ومن ذا فتح الباب
- مولانا خالك وإنما قد دخل وحده ٠٠٠ ثم اتوه
   بعر به ٠٠٠
  - فاخذها ادًا من هنا
- خلك يا سيدي محمدل فأنما نحن على يقين من أنة
   أخذ من هنا شيئًا غير أننا لم نتمكن من معرفة ما أذا كان
   قردًا أم عامًا

## ليللا روحية

ولقد عظم اليأس على غوستاف من بدد غدر سوسانيت واضمى شديد الولع بها و زاد البعد نار وجده فخرج من الدار بنية جولان المدينة كلها للاكتشاف على السجن الذي وضعت الحديدة فيه باذن المخال المجائر الظالم ولا بدع في ان ينسب غوستاف الظلم لخاله لان من عادة الناس اطلاق المهائر على كل من يلقي في سببل المحب عثرة ولا يدع المهوى بطيب لاهله

غير ان باريس مدينة كبيرة اذا سار المرء فيها غير قاصد محلاً معيناً ربما يفضي النهار سعبًا على الاقدام قبل ان يهندي الى سببل وجود من يفتش عليه فسار غوستاف وما خطا مئة خطوة حتى وقف ينظر الى النضاء لا يدري في اي السبيل يسير وظل في السكة حائرًا غير م ته يالى شكيت المارة الذبن رأول امرة غرببًا لعدم ساسبة وقوفه في وسط الشارع كالمتفال ولو قي هنالك هنة اخرى لكان اجتمع الخلق عليه ليمامول سر تأماو الساء فان حب الوقوف على الخفيات يكثر في باريس عن غيرها فهو من اخلاق ساكيها فلو راوًا كلين ينخاصان او نظر ول امرأة رافعة طرف ثوبها او شاهد ول تملا يسقط و يقوم او والدًا يصيح و يزعق لاجتمعول من حول كل من هؤلاء مثات والوقا وما نجا غوستاف من وصمة ذهواء الا تتوة صوت لنظ

وما نجا غوستاف من وصمة ذهواو الأنتوة صوت لفظ اسمه بصراحة وكان الصوت صادرًا من عربة صفراء تسير الهويناء بمرها حصانان يسيران بقدر ما يسمع لها سائق مؤجر على حساب الساعة فقال غوستاف في نفسه

- هذه حبيبتي .. فهي والله في العربة وقد قال مروك لي انها صفراه ... فان صوتاً يدعوني ... وهو صوت انيس معروف فهذه هي ... هي سوءانيت حبيبي ... فلا مد من ان اسير وراه العربة ولوكنا في الليل لركبت ورأها وإنما يستحيل ذلك في النهار علي غير انني لا احول عنها نظري ... وإظل عن بابها بعيداً لئلا

يراني الميرالاي

وظلت العربة سائرة حنى خرجت من المدينة ولتجهت نحو ربض « التمبل » فقال غوستاف لا شك في انها حبيتي يأ دفدونها الى العربة ولعله الى ارمنونفيل ... ولكن يستحيل على الحصائين الوصول حنى ها لك فلا بد ان يقفا و سنا ينزلون في بعض النادق لا اعدم الى رؤيته سوسانيت ومحادثها سبيلاً

ثم رأى العربة قد تجاوزت التنظرة وسارت في سبيل بلفيل حق وصلتها فعرجت الى اليسار ثم دخلت في سكة تودي الى المقول حتى وقفت ازاء ببت حميل فوقف غوستاف ايضاً وإنعكف الى باب يبعد خمسين خطوة ليخنني عن الابصار ولا برى

فازل من العربة رجل والرأنان دخلوا الدار وإفالها الباب وراءم وكان على رأس السيدتين برنيطنان كيرنان لغطيان وجهبها . . . فلم يتمكن غوسة فى من تأمل معافيها لبعد المسافة و بدأ بوجس من ان يكون مخدوءًا وإها فليس من تلك السيدتين من تشبه سوسانيت في تكومت جميها فضلاً عن فرق الملابس غير انة يجنهل ان يكون عكوت غير الميرالاي ملابسها لئلا تعرف على ان الميرالاي نفسه غير الميرالاي نفسه غير

موجود في العربه ونرى من ذا يكون الشاب ١٠٠٠ المرافق لما والذي لا بظن ان تكون سلمت الفتاة اليه ١٠٠٠ قسوسانيت ما كانت اذا في العربة قطعاً وراح جري صاحبنا من شارع مونمارتر الى حقول سانجرفه ادراج الرباح فكبر الحون عليه واصبح فاقد الهدى نادما على اضاعة الوقت سدى لان ركاب الدربة كانول قد دخلول الدار وعادت العربة الى حال سبياما فظل فنانا في وسط البرية وإقناً حائر الا بدري ما العمل بقول في نفسه

- ورغآ عن كل ذلك قان اسي قد الفظ ... فاحدي هانبن السبدتين اذا تعرفني ... وايس والله في ذلك ما يدعو الى العجب لانني اعرف من السيدات كثيرات ... وبنهن من نسبت عهدهن فلا بد ارن اعرف الاشخاص الذين دخلوا هذه الدار

قال غوستاف ذلك ودنا من الدار يلاحظ نوافذها فوه انه رأى من خلال الستائر خيالاً معروفاً ثم وهم ساع فنح شباك وصوتا حنونا بعيد ذكر اسمه وهو ننس الصوت الذي سمعة من قبل فلم يتى ريب في ان احدى السيدتين تعرفه فلا بعود الى باريس قبل ان يراها ولما كان بالقرب من الباب اخذ المحلفة ليقرع بدون الاعتماد على اسم يسأل

عنهُ فارقالهُ ذلك الصوت صائمًا

حتى عنك ذا آباب وسر بجانب الحائط متخفيًا حتى الركن الشمالي فعرج وإنتظر امام الراب الصغير

فنال غوستاف في نفسو الله من سر . . . . اسير طول المحائط وإنتظر على الباب الصغير . . . فذلك يشبه ان يكون رواية . . ولا بأس فلنعمل الان ما أمرا يو فلسوف اعرف رنه المحادث

وسار بجانب الحائط كما امر تم عرج على الركن الشمالي حتى رأى بائا فوقف بجانبه ورفع نظره على الحائط المند الى مسافة طويلة لم ير الأ اطراف اغصان اشجار مستمرة وإعراش لبلا به ناضرة عا يجعل له منظر البيا شهبا فظل غوستاف المام الباب فاقد الصار سنظراً قدوم من يقوده الى الحديقة وسمع اخير اختلوات شخص يسير بخفة من فقال هذه وإلله المرأة من اذ سمع حنيف نوب فحفنى قلمة خفوقا عظيا من فاذا عسى ان بكوت الداعي المالك لعل المرأة شنية ام فهذا عسى ان بكوت الداعي المالك لعل المرأة شنية ام غيوز من موما المانع من ان تكون صيبة وحسناه اذ بجمل في وقت الشك ان يرى الانمان الاشياء من وجهها الاحسن فضلاً عن هذا التسار من وذا الصوت ، فكل ذلك يدل على شيء لطيف بنين الافكار

ويا عجبا . . . كبف باني على الانسان في حباته حوادث تولد عنده افراحاً وإخرى توليهِ اتراحاً بجسب الاحوال التي تداهمة فيها وإن اوهام الرأس تجعل القلوب معدة لحلاوة المحسب ولذة السرور ووطأة الالام فنشعر احباباً بلزوم البكاء وزرى تارة كل الاشياء بهبة فتانة ولا بدع في ان يشعر غوستاف بجعقان قلب من مجرد تصور تلك التي كانت تدنو منة بدون ان براها اذ قد يتأتى لنا ان نعلق في احد المراقص الهزلية شخصاً منفف الوجه لا نرى معاديه ولا نعلم حقيفة حاله

ثم فنح باب البستان فدخلهٔ غوستاف مسرعاً بضم بين ذراعيو . . . ليس سوسانيت المسكينة وإنما مدام دبر لي الحسناء ولقد تبع ذاك الملتقي ذهول وصمت وعماق جعل المحمين بوجهان لبعضها في نهايته الغ سوأل وكان صاحبنا ذاهلا

باهناً لعظیم اندهاشو من رؤیة جولیا امامهٔ <sup>نلحظت مدام</sup> دبر لی ذلک وقالت منهن

- وبلاه يا غوستاف فانك ما عرفت صوتي ولا بدع فقد مرّ وقت طويل ولم نرّ ني . . . فنسيتني . . . يا قليل الوفاء . . . وكان قليك متمولاً بحب ا رأة أخرى . . . بينا كنت اذوب اليك شوقًا وإفكر بك طول ايلي ونهاري . . .

طاقضي كل اوقاتي داكم بلك باكية مائحة على بعدك ... وانت كنت تمضي نبك الاوقات بمفازلة غيري ... فها قد بدا صدق اقسامك ... وما باليد حيله ... اذ لا حق لي بالنماس دوام حبك

وجعلت جوليا نذرف الدمع السخين فوقف غوستاف امامها جامدًا لا يعلم كيف يعتذر عن نفسهِ لانه كان مشعرًا بعظيم ذنبهِ رغا عن تجدد اشتعال نارحهِ من رؤية جيولها.

وإنما قد يسهل ارضاء امرأة صادقة في حبنا اذ قبل ان يبدأ غوستاف بالاعنذار والاستغفار دنت مدام دبرلي منه نقول له بمرارة

ارجوك ان تعفو يا حبيبي عن مرّ عنابي فهو عنام لا معنى في الحقيقة له اذ ارى جيدًا . . . انه كان يستقيل عليك الافتكار بي حال بعدك عني ولكن مالي اراك الان صامنًا جافيًا . . . اوله . . .

فعسى سلوت محبتي ولقيتَ من بعدي الهنا ـ لا طانا انا معشرٌ بثقل جرجي وبخس ضميري ـ وهل ال زلت تحبني

ـ حبًا اشعل البعد لظا وزاده القرب اشتعالاً

فعنا الله عامضى ولنا من تبكيت ضيرنا قصاص تحيا به انفسنا و بوشر بنا آكثر من اللم الغير لنا له انفسنا و بوشر بنا آكثر من اللم الغير لنا له ما اصفاك . . . قلبًا وما اسعدني يا جوايا بحبك فلا نت آكرم من عرفت وإني لاستحق وحتك عظيم حلمك لا تجعل الفضل لي . . . فانما أنا أحمك غير مختارة ولكم تمنيت على ذا الاحساس انتصاراً في الخلمت لان المحب كالمتروة يسعد به عادة غير مستحقيه

فاخذ غوستاف حببته جيوليا بون ذواعيه يضمها ويغمر صدرها اللطيف بجار قبلانه وكامن مانهب الرأس بشعلة انحب ولذة اللقاء محاول ان يعوض في دقيقة فاثت سعادته اثناء طويل ايام فرقتها فاوقفته جبوليا عارام قائلة ب الاما ذكرت ياحيبي بانك انا تعرضني مرة اخرى

- ۔ افا انت ِ هنا وحدك ِ
- كلا ولا نا من حضور احد الرقاه . . . نا انا في
   داري . . . وإلم نعرف السياة التي كانت معي
- لا طله ادا ما عرفنك انت ایضاً فن عداها ان تكون
   تكون
- ۔ اورایا ابنة اخی زوجی التی کت تنوی زواجها مالتی تزوجت من منذ شہرین بذلك التباب الطویل

## الذي كن في العربة معنا

- ۔ أ قواين حقًا
- س نعم وإنا في دارها وهذه الدار ملكها آتي بعض الاحيان اليها متجهلة فاقضي بعض الايام بيأ س وكدر لان اقامتي في المدينة او في الحلاء على حد سواء فانا بالبعد علت شقية ايان كنت فلا سرور لفلبي ولا همأ واخشى الان ان العظ مدام فرمون او زوجها غمابي وويل لي ان ابصراك معي مده فان او رايار دنيئة الناب قاسية . فيكون هلاكي آكيد السه مما العمل فان العد عنك
- سم وما العمل فاما لا اجد من فلبي قدرةً على البعدعنك ماملاكي . . . وإمن الموسيو دمرلي فهل يأني الليلة هنا
  - لافهو ، في ن باريس حتى الاحد
- وما نحن الأفي يوم الخبيس فاتمكن اذًا من البقاء عبدك
  - الله المعدية في الديت الصغير الذي تراه على اليسار في وسط الحديقة
  - هذ، حبة عادن فاعطبي المفتاح لانتظرك يها
  - اطاه یا حببی ۵۰ دار راتك اورلیا ۱۰۰۰ او زوجها
    - ے قسی یا جوایا قلک یا دت تحبیننی
    - خذ المنتاح يا ماكر الجمل وحاذر من ان تُرى

- ـ كوني من ذا النبيل في راحتم
- خانا عائدة الى الفاعة . . اشكو الما في راسي يؤالمني
   لانركها في ظرف قربب
  - \_ عالما العظر مجيئك بصبر نافد

وتركب مدام دبرلي حبيبها عائدة الى الدار فسار غوستاف نحو الدبت الصغير مسرعًا وأقد كان البيت المنفرد بي وسط ذاك الحديقة موافاً من دور ارضي ودور اخر علوي وسطح عال عليه نظارة معطمة المسكوب السار ان كل الانحاء بسهولة بقصد النفرج على كل انجوار المحيط بتلك المحدائق المزاهرة

ولما وصل غوستاف الى الدبت لم ير لاستعال المنتاح الزومًا اذكان الداب منتوحًا فدخل و وقف على عنبة يُصعد منها الى سلم مؤد الى الدور العاري وسطح الدار وإمام السلم باب للغرفة الارضية فجعل غوستاف يتساءل قائلاً سيجب الان ان اعلم ما اذا كانت مقيمة في الدور الارضي او في العلوي ولكن سيان عدي الانتظار في الواحد او في العلوي ولكن سيان عدي الانتظار في الواحد او في العلوي ولكن الما في هذا البت متمية ولا يبعد ان تكون ساكة فيه وحدها ما دامها تحرز منتاحه فلندخل في الدور الارضي اذا فاعلم الحقيقة من مجرد رؤية حجرها في الدور الارضي اذا فاعلم الحقيقة من مجرد رؤية حجرها

وكان باب المحجرة مغلوقًا رمنناحه فيبر قفتحه وبانت له حجرة جيلة تزينت باجمل الاثاث وتحلمة بالمقان عظم فائق فدخلها متيقنًا بانهٔ انما هو داخل الحي غرفة مدام درلي اذ ما كان ينقصها في الحقيقة من الظرافة شيء فسربر" عظيم ﴿ وتكأنُّ الطيعة ومرآة خلريفة وكراس مربحة جدًا وستاهر مزدوجة ولم يس بالاجمال شيء من شأنه ان يجعل تلك المخلوة جميلة زامية فيظر الى كل شي. مستحسنًا حتى رأى مرآة كاتبة في آخر المضجع فكبرت دهشته وقال في نفسه \_ ايالله ما ابدع هذا الاعتناء وإحمل هذا الذوق النحيف والانقان البالغ وعجبا لجبوليا كيف تعتني الان باشياء ما كانت تميل من قبل اليها ١٠٠٠ فوالله ان هاته الحجرة في الحفيفة جة لاتفة بعادة حسنا. وإني الملي كبير يقين بان حجرة مدام فريون ليست في الانفان على من ولا غرو ان تكون او رليا الزاهاق موضوع سخرية العائلة لانها لا نرفع في وجه رجل عبسها ولقاوم اقل هزل بكل جهدها .. بل لا مدع ان العدت عن حجرتها كل مامن شأبه ان بحرك الشهوات ويؤثر في الحياء فوارحماء از وجها فليس في الديا شيء يبعث على للال العيش مثل امرأة زاهدة ٠٠ ولكم اتوق الى معرمة المحال التي نقصت بها

ليلة زراجها. الاولى

وإفغل بعد ذلك باب المحبرة ثم التي ننسه في كرسي كيبر ليرتاح فيه حتى مجيء جيوليا وعاد الى الافتكار بجوادث المنهار مقراً بانة ما خرج من الدار بقصد الاجتاع بجيوليا ولم يخدع نفسه بحال وهم امكان وجود سوسانيت في حجرة مدام دبرلي فوارحماه باسوسانيت لك ... فلعلة فد نسبك ... لا فانة فرض على نفسه مداومة السعي والتفتيش عليها والاكتشاف على المنى الذي وجهم الميرالاي المهو وتأخير بوم او يومين لا يغير من شديد عزمو شيئاً بل يسهل عليه بلوغ المرام اذ يظن الناس بانة ما اهتم بالتفتيش على الفتاة فنقل ملاحظتها و ينكه الرقباء على الاعقاب فنتمكن حينتله من ايصال اخبارها الى حبيبها ...

وكان صاحبنا جا اسًا في حجرة مدام دبرلي بعيد هذه الافكار في رأسه وهي لعمري غير النيكان يتصورها حين خرج من قصر خاله آئسًا راكضًا في شوارع باريس على غير هدى تابعًا عربة غريبة حتى للنيل ... فيا لله

وكان سلطان الظلام قد بسط على السيطة المجفعة السوداء منذ من فغدا غوستاف يكو من المعاس قوق كرسيه حتى لع في البستان نور "اضاء الفصاء وجعل بتقرب

من الببت الصغير فسمع غوستاف عدة اصوات نتبادل المحديث فقام مذعوراً وإنصت مصغياً فعرف صوت اورليا وسمع رجلاً يحادنها وبكلم جبوايا فظن ان قد اراد العروسان التلطف في أيصال مدام دبرلي الى منزلها ولكن ويل لها اذا بالغا في الرقة حتى يدخلا المحجرة التي انحذها له مقيلاً اذ يصبح عرضة لكل الاخطار الموهومة ولا يبعد والله ان يعملا فلك مدلن الاصوات كانت تزيد اقتراباً وتزيد غوستاف يقيناً بنظيم الخطر فنع رولم بر محلاً بحجب به عن اعين المرقباء المصائة بن الأ السرير باختباً تحنه على رجاء إن للمبدث هنا ك طويلاً

و دو او دو ان دخلول الدار تمكن غوستاف من ساع كلامهم مليًا اذ قالت مدام د ر لي تحاطب اورليا

- من ذا الذي زبَّن المثر النوم في ذي الليلة هنأ
- العاف المكان الذي اصلينة في الاستوع الفائت عدا . . .
- ـــ يا للحنون . . . فات اقاملك في الحجرة المطلة على العارع كانت اجمل وإحسن

فقال الممبو فريمون

۔ ان لز وجتی افکار ؓ اغر ببة فهي تعمل ُوتخرب بحسب ما يترآ تي لها ولا تسا ؓ لني في ذلك رأي

- ۔ اظن ياسيدي بانني هنا حرث امام محل ما استحسن لهريد
  - ے صدقت یا زوجتی ولکن ...
- ولسكن رشكن ١٠٠ إذا النول الك النا أكون هيا
   احسر ٠٠٠
  - فقالت مدام دبرلي
  - على ان من الداريا عزيزتي او رايا رطبة "
    - رکیف تنامین است بها ولم بصبك ضرر
      - \_ لا اني لا ا.ام في الدر ر الارضي
- وإما لا اخشى الرطوبة . . فتعالي يا عزيزتي وتفرجي على غرفتي بعد اصلاحها . . مو تقت الباب بدون انتظار جواب امرأة عما فتمعتها جيوليا مرتعشة واجنة من ان يكون غوستاف في انتظارها هما لك لايها ذهلت يا قالت له انها مقيمة في الدور الملوي على انها احاً بت المجوة اذ ما رأت غوستاف في المحجرة نقائت
- -- وابقي 'ذًا هما اذا طاب لك المفام وإما انا نذاهبة الى مضجعي لان ألم الرأس بشتد معي ٥٠٠ و ربما لا استيقظ في العد الأ متأخرة

قالت مدام دبرلي ذلك وانجهت نحو الباب لتسرع

في الصعود الى حجرتها وتلاقي غوستاف حبيبها

ثم اقعل المزوجان باب المحجرة وخلعا ملابسها ليذهبا الى المضجع فلم يبق المسكين الى الحلاص من سبيل بل ياحسن حظه لو بقي امره مكتوماً ولم يكتشف عليه اذ لا يبعد ان بظنوهُ حيئتني لصا . . . لا فان او رايا تعرفه وتعرف من اي اللصوص هو فلا بد ادًا من بة أي تحت السرير مستكا حتى يأتيه الفرج العاجل الساهل فيخرج من ها الك

وقد استماذ غوستاف وجعل يستنجد حسن طالعه ليمنع النروجين من التفتيش تتمت السربر قبل ان يناماكا بفعل ذلك عادة كل من كان جزوعًا وظل كانما انفاسه ينتظر قضاء القدر او رضاء الحمب لينام الزوجان بملام ويخرج المسكين من قبيح محدام

فخلعت او رايا ملابسها وارتدت بقيص النوم و وقفت تنظر انتهاء زرجها من خاع ملابسه فقال غوستاف في نفسه — يصاب المره بما لم يكن له في الحسبان ولسوف اقف

الان على خفايا اسرار حلاوة الزوجية ولقد كنت اعلى النفس بامال ان افضي المتي منمنعًا بلذة الهوى فياضح تعللي وقضي علي بان أكون شاهدًا فيا لله من بون بعيد غير اني ربا تعلمت شيئًا جديدًا و بجمل احتمال المصاب بصبر حين لا نرى الى المناص منه سبيلاً

ثم تبين من حديث العروسين انها غير راضيهن اذ سمع اورليا نقول

- ارجوك ان نتمل الصديرية لي. . . . وياويلاه من قلة حيلتك . . .

- ے فیہا یا زوجتی عقدہ . . .
- ــ انطع الخيط ٠٠٠ ولا تتحير لعقدة خفيفة
  - ب ها قد انحانت ...
- ــ الحمد لله فما كنت اظن امكان فلاحك ٠٠٠ ولما**ذا** تعتم بقبعة القطن قل لي
  - \_ نحرسًا وتوقيًا
- اخامها فهي لا تليق لمث ولقد جعلتك شنيعًا ولولتك
   هيأة الحيقاء . . .
- کنی انها تربیحنی اذ لا ارضی بان أصاب فی هاته
   امجیرة بزکام مزهق وقد افریت انت ایضاً بانها حجرة رطبة

- ب بالمخبل العرسان منك نقد اصبحت كالطاعنين في السن نحرزًا فألا ما لبست ثوبًا من الصوف ( الفلانبلاً ) طوبلاً
- لا نقنطي فلا بد لي من لبسو قريباً لانة بقي من المراض كثيرة
- رحماك لا تشع الفول بالعمل فذلك بتم مصابنا . ٠ .
   بل آمرك بالاً تلبس لا في لا اود ان ارى على السربر بجانبي بفجة صوف . . . . تشبك جلدي
- انت في خطاء مين ويا ليتك تلنين با لصوف كل
   جسمك

قضحكت الزوجة ضحكة صفراوية وإضطجعت على السربر فقال غوستاف في نفسه

وي من ذي المرأة . . . فلكم كانت تظهر من كاذب
المحشمة وتستأ الان من ان يتدثر بأالصوف زوجها . . .
 وهي هي تلك التي كانت لا ترفع حبن تحادث رجلاً عينها فلينق الناس بعدها مجداع الظواهر

و بعد برهة صمت قآلت اورليا لزوجها بيد من تخطرك جيئة وإيابًا وألا ننام الليلة في سربرك

- في الحال عزيزتي فانما كنت ألاحظ الابول والاقفال
   أ تبدر الله
  - ـ أ تخشى اللصوص
- لا وإنما اخاف هواء االبل فابس في الخلاء ادعى
   الحه العباء ، ثل رطو بنو
- أو لو علمت ذلك من قبل زواجك ودريت بانك نزمع لبس مسم الصوف وعرفت بامك تمام بطاقية القطن لكنت تبصرت قليلاً . . . ولا بدع في أن الظاواهر خادعة جداً . . . اذ كنت تنظاهر بالفتوة والشجاعة والاقدام وعدم النعب . . . ولا بالك اعلم
  - انما يؤخذُ الزوج لحسن صفاته
- حسن صفاته . . فابن حمید صعائل . . . فانجر
   با ثه مشیك رنعال الی حالاً
  - فاطفأ فربمون الشمعة ومام بجانب زوجنه فتألت
    - ــ ولما اطفأ ت النور
- لأنام اذلا اقدر على المنوم والشمعة منورة اماحي
- \_ لكي تنام ٠٠٠ فَنَمْ وويل لي ان فاتحنك لامك ٠٠٠٠
  - \_ أيكدرك ِ اعزيزتي نومي ٠٠٠٠
- ـ ويلاه من بلاهتك وكني بذلك لك قصاصًا ٠٠٠٠
- بل قل لي مادًا ينفعني تعليق المرآة ادن في المخدع ...

- واي دخل للمرآة المعلقة في مسألة نومي فاكنت وإلله لاظن امكان الانتفاع بها ليلاً
- مدقت سيدي فهي لا تصلح التيء مع رجل مثلك فسكت الموسيو فرءون ولم يجب على المالة زوجئو فصمت هي ايضاً وصعب على غوستاف حبس ضعكم من ساع حديث الزوجين غير الله تمالكه بالرغ عنه فاستولى الصمت مدة خمس دقائق ما نام العروسان بعدها اذ سممها غوستاف يتقلبان في السرير على كل ناحية حتى عادت اورليا الى الحديث فقالت
  - \_ عساك عزمت على الموم حمّاً
- اي وإلله ولا ارى في نوعي شيئًا خارقًا للعادة . . .
   فلقد جربت اليوم في باريس كتبرًا . . . حتى المسيت تعبًا عاجزًا
- تذعي التعب هرباً مني وما انا بمتعو بقر ولا ارضى
   بان تمرَّ الليلة هكذا
  - ألا ما ذكرت ان با لامس ٥٠٠
- بالاس . . . و يلاهُ منك ومن اعتراضك . . . أهذا
   كلام من تزوج من منذ سنة اسابيع فهو لعمري ما لا يطاق
   ولرى ان لا بد من افتراقنا اذا ثابرت على مثل ذلك . . . .

- انني والله انني اندهاش منك با زوجتي ... وما كنت قط لانتظر ساع ذلك من قيك ... انت التي تقرزبن امام الناس كثيرًا ونقسين على الاخلاق الطائفة جدًا بل انت التي كنت توجهبن سهام الملام الي لمجرد اني غنيت دورًا لطيفًا ... وانت التي تستغربين امكان الذهاب الى التياتر لحضرر رواية «المسرور» و رواية «النساء المنتقات» والتي طردت خاد مين لتحليها ببعض حسن واقصيت عنك طاخة رفعت في حال نقديم الطعام عينها فانت التي التي تلومينني الان أكوني سألتك ان تدعيني بسلام لاخذ بعض راحة

- وإية علاقة لطويل ما قلت مع سر الزواج . . فانا احب النحرز امام الناس نعم . . غير ان كل الشرائع تأمرنا بالامنثال الى حكم الطبيعة . . وتجيز لنا النمنع بلذة القران لننمو ونتناسل فانت تخالف الان كل هذه الشرائع بعدم لانقياد الى انفاذ احكامها

مهلا یا زوجنی ولا تفضی فانت تعلین حبی لك
 وعظیم حنوي . . .

- النعل قاص والكلام كلام ...

- بل طالما اتيت على قولي بشاهد فعلي ... فلنضم

الان يا حبيبتي بعضنا فيتم صلحنا . .

ــ آكرم بك ٠٠٠ وخبذا او تسرعت في العنو والرضاء نظيري ١٠٠٠ ه ١٠٠٠ انت فاعل ً

وههنا صعب على غوستاف فهم بقية حديثها لان طقطقة السربركانت ندهه من سماع كلام او رابا أعلى ان انحرارة والمحدة التي كانت ترافق صوتها جعلت غوستاف لا بالك من نفسه حاسة تمني القيام مقام فربون ولو دقيقة وإحدة

## محسر حبوابا حالها ويعقد عوسناف لباسة

ولقد انهى حديث الزوجين فهدآ الليل وما عاد ليتعكر بكلام اورايا ولا بطقطقة سريرها فعلم غوستاف انهما قد ناما وعزم على اغتنام فرصة اغفالها للنرار اذ ماكان بأمل فرصة اعظم منها لانة لو انتظر حتى طلوع النهار لصعب حينتني عليه الاختفاء عن اعين الخدم فلا بد اذا من اغتنام ساعة نومها

فتزحزح غوستاف من مخبائه بخفة سائرًا على بديسة وركبتيه رويدًا رويدًا حتى وصل الى وسط المجرة فاحففز طاقفًا وسار نحو الباب محسمًا ببديه حتى دنا منه وإذا برجله عثرت بكرسي ما وقع تحت بن وكان عليه صحن قطار في وسط المحجرة شذرًا فاستهقظ الزوجان مصر وعين وصاح فريون مضطر بًا قائلاً

۔ مَن هنا

فعدل غوستاف عن النفسيس ساعتند علماً باله لا ينجيه ورأى الله يجب النجاة باية الطرق فاهندى الى الباب وفتحه بسرعة كلية وصعد على السلم فصارت اورايا تنادي باعلى صونها

- انجدوا ، . فقد دخل اللص دارنا . . .

وجرى فريمون الى بندقيتو فاخذها وخرج ورا عوستاف الذي وصل الى المدور العلوي وطرق الباب ينادي جيولبا بصوت منففض فلم يحبه احد وسع على السلم وقع اقدام خال له بعدها ان فريمون يوجه البندقية الى صدره لينفذ رصاصها فيو فطار عقله ولرنقي سلما اخر حتى باب السطح فدخل وإقفل الباب وراءه فصار لبعض ثوان في مأمن على ان زوج اورليا كان على علم بصعوده الى السطح وقد نزل ينادي الخدم وهر بت زوجته الى البستان وما عليها سوى القيص

وعدم رد مدام دبرلي على نداء غوستاف وعدم نخها الباب له كان لسبب غيابها عن المجرة في منتصف الليل

الى انها لما صعدت الى حجرتها كانت تأمل ان نجد غوستاف فيها. فتأمل عظيم اندهاشها حبن ما رأت احدًا فجعلت تنظر الى كل زاوية وتبحث في كل دولاب وخزنة حتى على السربر ولم تجد غوستاف على فرط حيرتها ... فعبت لاختفائه وصعدت على السطح فلم تجن م.. فابن فعبت لاختفائه وصعدت على السطح فلم تجن بت سلفها اختفى ... وهي على يقين من انه لبس في حجرة بت سلفها أذ دخلت هناك وما رأته فتحورت المسكينة في امرها ثم فخت الشباك ونظرت الى البستان منصتة تسعل بنوة ... فلم يبد امامها احد

فقالت في نفسها عساه ان يكون سئم الانتظار فسار . . . لا فان غوستاف ما كان ليدعني هكذا سبغ حيرة مل ربما تحسب من ان يراه في البيت احد ففضل انتظارى في المدينة . . . فليفتش عليم في البيتان ايضاً

فاخذت مصباحًا ونزلت السلم بجفة ورشاقة الملا توقظ الروحين و راحت تدرّر في كل بفعة وتحت كل روضة منادية غوستاف بصوت منففض حالما كان المسكين تحت سربر اورايا مسجوءًا

وكان البستان كيرًا وما فتشت جبوليا الأنصفة حتى معت اصوات فريمون وزوجته تجرح اذبيها فوقفت

مضطربةً خائنة لقول « يا المفضيمة . • . قد وجدو. · . . فهلكنا . . . »

وجرت نحو الديث مسرعة فصدفت في زاوية احد الماشي اورليا التي صاحت مذ رأتها قائلة

- ـ الفراريا آمرأة عي الفرار فني الدار لص
  - في الدار اص ...
  - س ، بعم بعم ، ٠٠٠ افيا سمعت صراخيا
- نعم سمعت و ترلت البستان من اجل فالك ٠٠٠
  - احمد الله الذي لم برك وهو الان على السطح
    - أاست منيقة
- كل الينين فلقد كان محنينًا نحمت سربري . . . ويا خيلي اذ رام فريمون . . . ان يعمل لي . . . فآه لو علمت ياعزيزتي . ولا تذهبي من هناك رحماك . بل لا تدني من الديت فلربما اطائق علمك من اعلى السطح وصاصاً

فلم تصغ مدام در لي لتجذير اورليا وسارت نحو البيت مسرعة حتى وصلته فاضأت السلم وفقت الباب فرأت في وسط المحبرة رجلا اسود اللون معارًا نصاحت خائنة ولما زال في الحال رعبها اذ عرفت عوستاف المسكين الذي لم

يجد للوصول البها وخلاص نفسه الأ النزول من المدخنة سملاً فنا لت له

- است «سا فوارحماه یا غوستاف لحا لک . . .
  - کنت ،وجود سبیل هذا الفرار سعیدا
- ولكن ماذا يقولون حين لا يجدوك على السطح
  - \_ يظنون الني وتبت الى البستات
- يل جاءني وحيّ . . . نعم . . . فها هم حاضر و ن . . . و دست من الشباك فقعنة و رأت فريمون آنيًا مع البستاني وخادمه ولمئة أو اربعة من جيرانه تمكن من ايقاظهم فرافقوه ليوقفوا السارق

وكانوا على عزم الصعود على السطح بسيوفهم وبنادقهم قصاحت مدام د ر لي من الشباك بهم

مرب اللص من هنا اذ رأيته يشب من اعلى السطح الى البيمة الله المائط الحائط المائط المائ

\_ أ المت يا أمرأة العم متأكلة ٠٠٠ فان ذا اكمائط عال ولا ارى في المعرش انلاقًا

- هؤلاء الناس مثل القطط

فة الت اورايا - لا نقطعوا الامل بل فتشول الدار مل لسطح ايضًا قخلع غوستاف نيابة بليمة ونام على السرور قائلاً — اومل ان لا يأ نوا للتفتيش عليّ هنا ايضًا و با لاخص اذا كنت في سرورك

ففعلت جيوليا نظين ثم سمعا اقدامًا تنزل السلم بسرعة ونقرع الباب بشدة وللموسيو فريون يصيح قائلاً

ــ افتحي يا امرأة عي افتحي

۔ ولماذا

\_ وإما اقول لك امة لا يوجد في هذه المحجرة احد م. . . ولو كان فيها شيء لرأينة

مو يا امرأة عي مخنف . . فا فتي حا لا والاً
 ملكت . . .

- الما عريالة . • فانتظر هنة . .

وكانت جيوليا تخلع نيابها حقية فقل النهت اخفت نياب غوسة ف بين المرانب ودنت من الباب نقول ساب عوسة ف المرانب ودنت من الباب نقول سوح ها الماذا افتح الكم وإنما لا ندخاوا حالاً بل ارجوكم ان تفسعول لي وقناً يكنني من دخول سربري

وفنعت الباب ولسرعت في التمدد بجانب عوسناف الذي المجمعى يضمُّ بقدر الامكان مفسة وتقرب على المخصوص من موضع يستحيل الظن على احدر بامكان اختفاء اللص فيهِ

فدخل فريمون وانحادم وانجوران مصوّبون الى الداخل بنادتهم وفتشول في كل ركن ويظرول في المدخنة واطلقوا طبخين فقالت مدام دبرلي

- أقنعتم الان بالله لا وجد هنا فلربما كسر غطأ المدخمة حال وثو به من اعلى السطح الى الاسفل فقالت اورليا التي كانت على الباب وإقفة

- وما قولكم في الله ربما تخبآ نحت سربر امرأة عي
   فظرول نحت السربر . . . ولم مجدول احدًا
- - \_ فلريما كانول يا امرأة عي آكثر من وإحد
- مها كار الامر فهنا لا يوجد احد واو مل انكم تدعوني انام بسلام
- \_ تنامين . . . . يا عزيزتي . . ٠ تريدين النوم واللصوص سيف دارنا
  - \_ ما دمت على يقون من انهم هربط قيم اخاف

فقال فربمون لجيرانو

قلندهب الان الى البستان انبعث جبدًا فيو

نقال البستاني

ابیت اللعن یا مولای فان اللص یکون سقط فے
 دار الموسیو کورتو معلم الکناب الفریب اذا نساقی علی
 انحائط الاین حقیقة

- اصبت فیجب ان نوقظ الموسیر کورز فصی ان نتمکن هناك من ضطه

فهمَّ المرحال على الخروج فاوقينهم اورايا قائلةً

على المركوني هنا فلا ارضى البقاء في حجرة ارضية
 وحدي فانهم اذا كسرول بابها دخلول لي

\_ نعالي معنا سيدتي

- اخرج بهاته الهيأة لا معه الدّا ابدًا مع فان المجيران رائ والله كثيرًا معه فانا اظل هنا مع امرأة عي فهي باسلة لا اخاف معها شيئًا مه السجعين يا امرأة العم في بان المام على السرير بجادبك

\_ ياللجنون

رحماك يا امرأة عي ٠٠، فاذهبول يا خواجات وإنما
 ابقط البستاني لي حارساً ٠٠٠ ولينف تحت السلم

فنزل الرجال وقد تركول البسناني في العنبة خفيرًا مأمورًا باطلاق النار عند اول اشارتر وذهمول ليوقظول الموسيو كورتو ناركين اورليا عند مدام دبرلي

وكانت حاله غوستاف جمطرة جا مع الله لوكان الن في غير هذا الوقت لاستفاد من مركزه كثيرًا وإنما كان الان برى ذلك الثمر المبذول له عليو هجرمًا فنمر راذ ما كان حاصلاً على عنه ذلك الزاهد الذي كان ينام بين فتاتين اماته لجسوه ومقاومة الشيطان ولمصارًا على نتجاريو بل كان بالمكس حملوًا من الروح الحبيث الذي ما كان على النقلب عليه ولا غرو انك لو وجدت ابها القارىء مع غادة حسناء لما المكلك وإلله مقاومة التجربة ابدًا

وكانت جبوايا في مركز اصعب من مركز غوستاف حائرة خائنة نظرالى او رابا التي ربطت رأسها بدبيل وعزمت على دخول السرير لتنام بجانبها فيا كادت تمضي دقيقة الأوتكنشف مدام فر بمون على كل خني ٠٠٠ وكان السرير مقربا من الحائط جدًا بحيث لا يكن النزول من على طرفه الاخر ٠٠٠ في العمل ٠٠٠ وكف اجتناب المخطر ٠٠٠ فيجب الاتيان بعمل فوي بل يجب المفادلة احيا البكل نفيس حفظاً الشي ها حد من وثبت وعلية فني حال ما عزمت اورليا على دخول السرير وثبت

جهوليا عنه ولخذت النور الذهب كانت وضعنه على مائدة الليل من قبل فسألتها اورليا قائلة

- ۔ این تذہبین بامرأة عي
- بخال لي انني سمعت حركة . . وإظن باننا ما فتشنا
   في الدولاب الكيبر
- ويلاه انك نخيفينني فلا تدني منه كثير ام ماذ نو
   كان فيه احد حقيقة
  - ـ بجب ان نتأكد الامر . . .
  - \_ انتظري فانا ذاهبة لأعلم البستاني ٠٠٠

وفتحت اورايا الدام تنادي البستاني وبينها كانت دائرة ظهرها اشعلت جوليا بعض اوراق رأتها في قعر الدولاب ودنت من مدام فربون حال وصول البستاني مستعداً لاطلاق الدار على السارق فقالت مدام دبر لي

- \_ لفد وهمت فا رأيت احدًا
- لا بأس يا امرأة عي فلنجث في كل الاركان جيدًا ودخل البستاني في المحجرة فرأى عمودًا من الدخان منبعثًا عن الدولاب فصاح
- ر وبلاه يا سيدتيّ فها نحن في مصيبة اعظم ... ان اللص احرق الدار ...

- النار النار ٠٠٠
- اول، من سوء حظى فلربا سقطت من يدي شرارة
   وإنا افتش في الدولاب
- م النجاة يا امرأة العم الهرب فقد بدأت اخشق ...
  وكان بدأ الدخان بالأ المجبرة حقيقة فنزلت اورليا
  صارخة صراحًا مريمًا وترك البستاني بندقيته ليأتي بالماء
  قبقيت جوايا مع غوستاف وحدها فوثب المسكين من السرير
  ورمى بنفسو بين ذراعيها فقالت له
- ــ انج با حبيبي بنفسك .٠٠ واغننم هاته الفرصة ... وعلى هانه الليلة الله أكبر ...
  - \_ وإناكتُ يا حياتي لحزنك سببًا ٠٠٠٠
    - \_ اذهب حالاً نقد خقنا الدخان
- ــ فاخذ اذن ملابسي ... اذ لا اقدر على الخروج مكذا ...
  - رحماك . . . اخرج اولاً من هانه المحبرة . . .
- \_ اواه اذهب وادعك وحدك . . . ولا اراك بعد الان ابداً . . . و يلاه من سوم حظي . . .
- انزل وخذ منتاح الباب الصغير . . . وإستودعك الله يا غوستاف فانج ً بنفسك

قا الت جبوليا ذالك ودنعت غوستاف خارجًا عن المحجرة التي امتلأت بالدخان وكان البستاني صاعدًا في تلك الدقيقة على السلم حاملاً بيديه دلوي ماء فرأى فتي هاربًا ببغجة فلم يبقَ عمل ريب في كونه اللص الذي عنة ببجثون ولما كان مجردًا من سلاح يقتله بو وضع احد الدلوين على الارض وإراق الاخر على ظهر غوستاف الذي ابثل حتى العظام وعظم الامر عليه فرفس خصه رفسة مغناظ فاضاع المسكين رشده ووقع على درجات السلم متدحرجًا فوئب غوستاف من فوقه وإبعد عن البيت المنحوس، وكان مون حسن حظهِ ان ابعدت او رايا من قبل خروجه فاختباء في المشي المؤدي الى الباب الصغير ثم فتح وصار في وسط الخلاء حرًّا وكانت هاته المرة الثانية التي بشب فيها عريانًا بين الآكام والغابات طامنر والتي وجد بها من اجل جروليا في هاته الحالة النعيسة

فقال صاحبنا في نفسو «لقدقضي الامر وما عدت اعرض نفسي الى مثل ماته الاحوال فان هاته الغادة عزيزة المنال» ومذابته عن دار فريمون بقدر مرمى الرصاص وقف ليتدثر الثياب فوقع في مشكلة شر من الاولى اذ وجد انه قد اخذ عوض البنطلون تنورة و بدل الصديري كركة

وبدل السترة فسطان امرأة وبالابجاز نقول انة اخذ ثباب جبوليا بدلاً من ملابسه وكان ذلك خطأ مقدر الوقوع لان جيوليا كانت حشرت ملابس غوستاف بين المراتب ووضعت ملابحها على الكرسي القريب من السربر مكان الاخرى فاخذ غوستاف الملابس التي كانت على الكرسي بدون ان يعرفها لان الدخان كان المجيرة ما انا يستخيل معة نميبز الاشياء عن بعضبا

فتدثر غوستاف بتنورة من النيل الناعم وبنسطان من التفتاء الرمادية اللون قائلاً في نفسه « يَقال ان للعشاق ربا مجديم وإنما اظن بان قِوى المجيم كاست في ذي الليلة شفيعتي ويما انني مضطر فلا يسعني الا ان انزيى بزي النساء ولا الكر ان دفدا التغيير يكدرني الان جدًا لان تنورة التيل وفسطان الحرير وخمار الكريش لا تصد هيات الهواء عني ولا نقيني مع بلل جسي مثل سترق و بنطلون من المجوخ و برنيطة ولو كنا في الصيف لهان الامر ... غير الناسية في المخلاء في مثل هذا الالهان دبن لنريون الاقامة في المخلاء في مثل هذا الالهان ... وما كان اغناني عن لحاق تلك العربة ... ولماذا ظننت ان سوسانيت فيها ... واي داهية يعمل النساء بكل هاته الشرائط ه... وها النهار قد

لاح انمامًا لنعسي من فيا لله ما العن هانه الليلة ... انامر مع غادة حسناه بدون ... ثم أبل من الرأس الى القدم ... في ويلاه في خنق بالدخان ... والبس هانه التنانير ... فيا ويلاه لو رآني خالي بهانه اكمالة ... ومدام دي فونبل التي اقسم كل يوم لها بانني راشد عاقل ثابت ... ألا قائل الله الرباطات والبنود ... ولنسرع الان لأصل باربس قبل اشراق الغزالة اذ لو رآني البولبس بهانه النباب الخادعة لقادني الى السجن حالاً

وبينا كان صاحبنا جالسًا على شاطي، جدول محاطًا بنباتات وإشوا كنه يلبس نلك الثياب على عظيم يأسوكانت مدام دبرلي تعرّض من اجله منسها لأعظم الاخطار مانها كانت سائرة في اثره عندما قابلة البستاني وبلله من رأسو الى قدمو ورأته منتصرًا على خصير وداخلاً في المحديقة فقالت « ان ملابسة بين المراتب فلعلة غلط . . . وعساه اخذ ملابسي بدلاً من ثو بو . . فوارحماه للمسكين اذلايبعد من ان يصاب بمرض و بيل اذا لم يدفأ بنيات جوخ باشفة » وما خطر هذا الفكر على خاطر جبوليا حتى عولت على جسارة عظى لان النساء عندما ينتكر ن في انقاذ موضوع حيهن لا يقدرن الاخطار قدرها . و رسخ في ذهن مدامر

دبرلي ان غوستاف معرض" لمرض عياء اذا لم يسعف بثياب اقوى من فسطان الحربر وتنورة النيل الرفيعة

فعادت الى السلم نرنقيه كالطائر وكان الدخان ملا قسماً من المحجرة ولم يصل السرير فاطبقت عينيها وحبست نفسها وإندفعت الى الغرفة . . حتى لمست المراتب فرفعتها واحست باياب غوستاف . . . فسحبتها بقوة . . . ثم ضمت هاته الاجواخ العزيزة . . . وقصدت الباب . . . فحنتها المدخان ومسها اللهبب فاشتعلت شعورها المسترسلة على ظهرها فغامب رشدها وفقدت الهدى فسقطت على السلم صارخة

هافي عاليك با غوسناف

وما كان برجى لجبوليا حياة لولم ينداركها البستاني الذي كان صحا من اغائه وإسرع الى الغرف حاملاً دلو الماه الماه الذي ظلّ ملا نا فرأى مدام دبرلي ملقاة على السلم فحملها بين ذراعبه ونزل البستان حيث اراق الماء على رأسها اطفاً للنار المشتعلة في جميل شعرها فاتنها النجدة حينئذ من كل ناحية محجذو بة بصراخ او رئيا الني كانت تنادي زوجها الذي ايقظ المسيو كورتو معلم الكتاب وتلامذنة اجمعين وكان انجيران يجملون الماء متراكضين فنمكنوا من اطفاء النار حالاً بعد ان افنت اثاب الدور العلوي و في

جملتها اللابس غوسةاف

وعادت مدام دبرلي بعد ذلك الى وعيها ... سيفح الله محزنة فان النار شوهت ضاحي وجهها وقضت عليها باحنال علامات الحروق في كل حيانها فصاحت اورليا لما رأتها آيسة وخضعت جبوليا الى المقدر المسطور قائلة سد اصبحت واحسرناه شنيعة وخسرت بدبع جمالي فما عدت لارجو من غوستاف على الحب بناء وللعبد وفاء ... وإنما لا يغير ذلك من نار قلبي من ولا يُعَرِّض المسكين لاخطار جديدة من اجلي ولا اخون انا بعد الان واجبي

فوارحماء لجبوليا المسكينة التي فقدت في الحقيقة معاني بديع جمالها ومالت جزاء زلتها في القسم الذي اخطأت فيه

## ٧

## كن في الكورتيل"

وكان غوسناف سائرًا في سكة بآفيل مسرعًا وقد للح بالخار اذنه وغطى بطرفه صدره وما احسن لبس التنورة فكانت بادية من تحت فسطان من الحربر ملوث الاطراف بالحمأة ولاج على المسكين النهار فبالغ في المحرز والانتباء اجشابًا لما ربما تجلبه ثياب النساء من الوبل وللصاب له في شارع مثل حي كورتيل المشهور بكونو مرسح النزاع الدائم والمحادث المغاثرة وتجاوز غوستاف المدامور وضاعف السير رافعًا طرف الفسطان باحدى يديه وحاء للم التنورة باليد لاخرى مخيرًا بين حملها ومسك النفاب الذي كان الرجح بنهدده بالذهاب به مع هبو به غير ان سوء حظ فتانا قضى

بان يحصل في تلك الليلة نزاع شديد بين المسبو فافوري وللسبو جانجان كورتيبون بسبب فتافر حسناه تعرف بنانون ساكنة في حي سانمرتين نبيع فيو بيضاً احمر فاختلف المسبو فافوري اليها وهو مشخص في احد مراسح الحي مشهود له بالبراعة والانقان وكان المسيو كورتيبون العسكري معروفا بضرب المزمار بين اهل الحي طرا فاجتمع الصاحبان على مسبوب للذمار بين اهل الحي طرا فاجتمع الصاحبان على حب تلك الفتاة التي سلبت منها العقل والنواد بما جملت به من بديع صفات جمال وفائق رفة وجعل كل منها يُريها في الغواية اقتداره في اعارت لاحدها سماً وظلت في سبيل في الغواية اقتداره في اعارت لاحدها سماً وظلت في سبيل العاجب سائرة تلاطف الاثنين ولا ننضى لها ارباً

غير ان نانون كانت بهوى الرقص مولعة وكان فافوري من اهل الخنة المشهود لهم بالبراعة والانقان في رقص الفالس الالمانية فتقدم الى الفتاة مسترحماً ان يكون في الرقص لها استاذا فقابلت لطعة بالقبول وصارت نذاب معة مساء كل ليلة الى قاعة دنوبية وخلافها برقصان حتى بضنيها التعب

ولقد اشتهر عن فافوري وجانجان انها من اشد الفتكة الغاوين لسابق انتصارها على فضيلة كثيرات من الحسات المعروفات لحد ذلك العهد بالطهر والعفة فما كانا اذن

ليبئسان من قاسي كلام نانون اعنقاد ان لاقسى النساء ساعة يسود الضعف فيها على قواها وما كانت الصعوبة الأيف اغتنام احدى تلك الساعات ...

وحدث الله بينها كان فافوري مشتغلاً في احدى الليالي بتشخيص رواية مهمة في تياتركا لو جاء جانجان بعرض على نانون في رقص الالمانية مثالة تحضرها في احدى قاءات دنو بية عليه

فقبلت مانون دعوة لانها كانت اخذت في النقدم ولملت ان تظهر يوم الاحد الفادم في احدى القاعات العمومية بمظاهر الرقة والانقان , فسارت مع جانجان الى قاعة في في الدور الاول حيث فنعت بايها وكل نوانذها الفاذا لصارم عاديها واكراها لجانجان على النزام حد وإجبانه

فامر الصديق بزجاجة خمر ابيض فاحتست نانوت كأماً منها بلا كلفة ولا شكر وصار جانجان يجرع كلما خطا خطوة كأماً

ولقد اثر الخمر في ضارب المزمار او بلغت شهوته حدها فاحس باشتمال نار ما كان يجس من قبل بها وصار بستنبط في المرقص خطوات حديدة بالغة حد اللطف والكال وببئسم لفاتنته برقة مزودة بلطيف احاديث تذهب بلب الناسكات حتى سحر لب نانون التي اشعل النبيذ نارها مجملها تدور كالريشة بين يدي استاذها

وكانت قاعة دنو ببه قريبةً من قاعة نياتر كالمو الذي كان يلعب فافوري نيهِ مشرد العقل نائهًا بقوة تذكار شديد حبه لمانون واسع افاعي غيرتهِ عليها فابصرها من النافذة وإقصةً مع مناظره راقصةً فطار عقله من ذلك المنظر وثارت عماصف غضبه فقالب نلائة كراس واخذ يد مكسقر كان على رأسها بعض اغصان اشبه بنخلة ووثب فوق ضخم الصناديق حاملاً عصاه بيده يقفز على النكأت طامائد ويكسر الكؤوس ثم اوقع على الارض رجلاً مسكينًا كان يقرب الكأس من فيه ورجاين كانا عدان التوم على خبرها دافعًا قالبًا كاسرًا كل ما حال دون سبيله حتى نزل السلم وقتاع الشارع ودخل عند دنوبيه كعينون قاطع السلسلة فوتعت في الدكان لحيتة المستعارة البالغة قيمتها اربعة وإربهين صواديًا فا انتبه لوقوعها بل ما كان ذلك ليوقفة عن السعي في الانتقام من خصيه في الحب ومناظره وظل يجري حتى رصل الاثنين وأعرّض بين نانون وكورنبون بينا كان يعلم النتاة خطئ ضم وقُبَل فلثم المزماريُّ صدر فافوري المشهر عليه عصاه الحديدية الناظر لة بعينين تنقدان

حقدًا وغمًا فقبضت نانون على ذراعه المرفوع وصاحت به قائلةً

- ویك من شفی . . . ما انت عامل ا
- كفى ما سررت ورقصت مع هذا الوغد الخامل ٠٠٠ فان يدعك علا كسرت بهذه العصا اضلاعه

وكان كُورته ون حسورًا باسلاً ، نداءً فامأ ل على الاذن البسرى قبعته وقبض على قبضة سينو بيده اليمنى وتا خر الى الرراء خطوتين ثم وقف على روس الاصابع لينامل خصرة جيدًا ويقول له

من هو الوغد . . . باعرة الشخصين . . . ويا اكر المافقين فهل وهمت ان نافي بهيأ نك الخاسرة الرعب في قلبي . . . فله لي تعرضت اما الك في شائلك حتى تناوئني . . . فاخسا لاني سأ رقص مع نانون الحسناه ما شئت وما شاء غرامي

- -- لا فان ترقص ابدًا
- بل ارقص رغم ا فك

فارتنعت الهرائ في الفضاء وطار السيف من غمده فصاحت نانون و بكت فيا اصغيا لبكائها فالقت بين المتخاصين نفسها فدفعاها وجعلت تنتف شعرها فيا منعاها فوقعت على كرسي فما التفتا البها ومال الكرسي فسقطت عنه وإرتفعت التنورة فبان العند فوقف الخصان يتأملان ذلك المشهد وإلذهول مستول علبها ثم قال كورتبون حزينًا

ليس ذا محل فصل الخطاب بيننا بل سأ كون قبل
 بزوغ شمس الغد بعبداً عن القنطرة في انتظارك

فقال فافو ري ۔انتَ وما تريد

فدنا الخصان حيئذ من نانون ومدداهاعلى تكأقر ولسرعاً بماء وخل فرشا وجهها حتى اذاقت من اغائها وإنصرفوا من قاعات دنوبيه جميعاً

والظاهر ان قد لحظت نانون قصد عاشقيها فراحت عند فجر اليوم التالي الى ساحة الموعد سيف الوقت المذي وصل فافوري وجانجان فيه متسلمين بهراوتين من حديد لينارزا بهما

فوقفت نانون بينهما وقالمت لهما

س ألا ما اصغينما في اولاً ثم تبارزتما اذا بقيقا على البرا ز مصرّين فانتما انما تتفاصمتما من اجلي اذ قادني الطهر الى طريق ب شائكة وما كان بليق بي ان ارقص مع عسكري ولا ان اشاوغل مشخصاً م . . ولا اقصد بما اقول بكما شرّا فانتما با علميديً مقدامان وند سيرتكما معطر الارجاء بل انما اسعى انتمالان في اعادة سابق حسن سيرتي فلقد تخالفت الاقوال في بسبب تلطفكا بي وعُرفت في الحي بهوآكا فرضيت الان بات اتزوج احدكما على شرط ان تلفيا سلاحكا

فطرح الاثنان سلاحها وقالا للحسناء بصوت واحد - لا عاش من مخالف امرك فاقضي ونحن بارادنك واضيان

مهلاً با سيدي وقفا اولاً على الاقدم حذرًا من ان برآكما حرس القنطرة جالسين قبوجسان منكما ثرًا . . . فكلاكما رجل جميل لطيف فاتن . . . فواحيرتي في الاختيار . . . بل فليمكم الحظ بيننا فالبكما قطعة من النفود العبا الطغراء والياز بها (١) فمن فاز منكما كاف هو زوجي ويرضى الخاسر ها قُسم له ولا يوغر صدره حقدًا

ففال اعبان من بعدها « بحكمك رضينا » ولخذ فافوري القطعة ودنا من خصير يسألة عا مجنارمن الرجهين مقال جانجان

... باز فهو وجه القطعة ولان نامون ستقامل ما اوجه

العنة معروفة في كل الديبا و بسمبها السور بون الطرا والنفش وتعرف عند المضربين بالطرا والباز والطرا هي الطعرا في قطعة النقود والباز إو النش هو الوجه الآخر منها

محرق حبي

فطارت النطعة في العضاء وجثا فافوري وجانجان على الارض . . . بعترسانها ياعينها فصاح كورتيبون المرامج « ياز ياز » وجرى الى نانون ساجدًا عند قدميها

قاشتمل قلب نافوري بنار اليأس والغيرة الآالة تجلد ورضخ لحكم حظه رجاء الى الحبين بشهامة الرجل الشريف فنرّب ما ون بن العسكري عريسها

ثم نعا قول وعادوا نحو اركدة الكرانسانيرتن ليقضوا تلك الصبيعة ويتباولون فطورًا شيًا وماكان اتى النهار بعد غير ان لوكندات الكورتيل منتوحة ابدًا فامر كورتيمون بان يركب على المار مشر قدر و لذيح تلاثة اراس وينف ثلاثة زلاليل و احد ار مقدار من الخبر الجيد وافر واستسلم الكل الى المسرة فدا العروسان بوجدان دواعي رقيق الحنو والدفرب فا عكر فافرري صافي حدورها بل حنظ على الجد وعده . . غير ان ماكان المسكين قلب من جماد فكما كان يرى جانجان بائم وجه بابون تثور النار في تليو و يشعر ضعف عزيته فيتلاهى بالمثروب عنها اخدادًا لا على الجهر المياس أوجاعو فراد الحمر لهيب ناره بدلاً من اطفاعها وصار يرى الاشياء كلها حارفو باحتى تحير ومادرى سهلاً

المعلج فاشعل منه سجارة وراح الى النام استرواحاً الهواء المعلج فاشعل منه سجارة وراح الى النام استرواحاً الهواء وما لت ان رأى في سكة لله ي امرأة تجري بهيأة عطية وأبية وقد تسورت تأسير مال لى افتها والازر منظمان سبب حتى ركتها فأثر منظرها في عين المشخص الملذي كان بنار الوجد مشاملاً رصار بنا مل معتدل قوامها ومملو جسما وعينيها الجريتنين اللتين صورها وهم السكر لله ساحرتين سراً

وقال في نفسه «هذه ولأنه س نصبي» وجرى وراء غوستاف الذي تبه النراء من سابق وصمنا لملابسه

قدما ناغوري من غادته الحساء وقال لما

- ب اسمى كله واشرى قد خا
  - حالك في حالك
- لله ياءاتني ما احلاك وكم ذا اهواك
  - قلت الك خاك ياتعرل في حااك
- ادا اهماك . وقصدي ال اصرف عليك مبلغًا
  - ۔ رح فی دامیه

فلم برعو فافوري عن غمه واسرع وراء غوستاف فقرصه في جدو . . . فالنفت الفتى البدو وانحفهٔ بكف طوّرً

اسنانه

نقال فافوري

- رويدك ياحسناه فما هذي القسامة ١٠٠٠ وإنما لا بأس منها فلا بد من ان تسلمي بما اريد ١٠٠٠ مع فلقد صميت على ذلك ولا الاعلم « بالياز والطغراء ١٠٠ » لئلا يقال ان الساء تغلت في هذا الصاح من يدي وها الما ذا احملك لئلاً أكون ممك كثاقب الهواء ...

فجاول غوستاف الدفاع عن نفسة في الحلح لان فافوري كان عظيم القامة قويًا يسهل عليه حمل ثلاثة من ثله فحمله اذن تحت ذراعه وسار به مسرعًا قصار غوستاف يستغيث في اعار احد نداه اذ كان الشارع خاويًا قاملاً عن ان ساكني حي الآنورتيل متعردون على مثل هذا الصراخ وأدمور المغايرة محبث لا يعير ونها سمعًا

وكان المشغص سائرًا ،سرعًا بمعمل غوسة اف بين **ذراعيهِ** غير ملتمت الى صراخه وتصر بحانهِ وعظيم اقسامهِ التي تبين الهاموري انهٔ في غلط مبين

و سِنَاكَانِ وَ فَوْرَى سَغِي الدَّوْلُ فِي زَفَاقَ ضَيْفِ يُوْدِي الى دَارِهِ النقي مَلَّلَحَيْنِ رَآكَبَيْنِ حَارِيهَا فَسَدْنَا معبر الزَّقَاقِ عَلِيْهِ اذْكَانِنَا مَجْهَنَيْنِ نَبْتُو مَارِيسِ بِمِنْ وَلَبْنِ فلم برَ ها لعمى باصرته وإنطرح على اول حمار حال دون سبيلو فقلب الفلاحة وسقط اللبن على الارض متبددًا فوسع هذا المحادث لغوستاف سببل المخلص من يدي قداصو فنشط وإراد الفرار . . . فجعل المشخص يجري وراء محنى حال حمار الفلاحة الاخرى دون مرور غوستاف فجمع صاحبنا قواه و ونب رجاء أن ينجاوز المانع الحائل فساء ما أمل اذ ربط الفسطان سافيه فوق البيض وانصرع الحار فجنا واوقع واوقع راكبته النلاحة في وسط بحر من بيض واربن

فكشف غوستاف حال وقوعه مع الفلاحة والحار جانباً من جسمو . . . وكان ترك لباسة على ما يعلم الفراء عد دار جيوليا . ٠ - فلم ير فافوري ما كان برجو بل رأى بالعكس ما كان يكره فحمدت من ذاك المنظر ناراشواقه وإذ ذاك عمد فافوري الى الفرار مسرعًا لينجو من خطر دفع ثمن ما اتلف

ثم تمكنت الدلاحنات من القيام من تحت حماريها صارختين مستنجدتين سائلتين ضبط السارق وكان قد اختفى فافوري من امامها ولم يبق الديها الأ غوستاف لندفعاء ثمن اللبن المبدد واليض المكسور ، فوقف هو ايضاً ولف

التما ير على جسميه ثم راج بجري نحو الفنطرة فنركت ال**ملاحنان** حماريها والسلال اللحن بو

وظل صاحدا راكصًا حتى عبر الفطرة وقطع الغوبور متبوعًا من العلاحنين اللنين كاننا تناديان على عابري السهيل راجيتين ايقاف االصة المستولة بدفع قيمة البض واللبن مكان المارة يتأملون خوساف ويضمكون وليس منهم من ﴿ على ايقافه وقد انضم الازلاد الاشتياء الى العلاحدين رجعلها يركصون معها وقد بزغت الشمس وعلت فازداد عدد انجاعة التابعين لغوستاف حتى خاف بن ان يدبو احد الغلظاء منه فيوقنه و يجعله هد قا السهام الهزء فالسحرية من كل الحاضرين فجام كل فوا. وجعل مجري فوق نفوق الارراك حتى ترك العلاحنين والطلعين ورأه بمراحل رسارٌ في اول شارع رأه على غير هدى حتى مرل الى شارع النمل ثم عزج على يمينو وبزل ايضًا واف في عطفات كثيرة الى ان اضاء التعب فوقف ودخل دكانا كانت تعتمه امرأة صية فانطرح على اول كرسي عثر به قبل ان نتمكن الناجرة المدهشة من ان نوجه البهِ سوآلاً



## غلطة · احتما سوساست

و بعد اذ سكن جأش صاحبة الدكان قال غوستاف لها - واريني ياسيدتي عن اعين هولاء الاشقياء أول غذيني من شر بغيهم

ر على أما ياسيدتي من باسيدي . . ولا اعرفك الطيش له منى باسيدتي طائش . . ولا عيب سوى الطيش له

فاقبليني في دارك ولا بأس عليك مني

ــ الله ربي فهذا الصوت ... وهذه المعاني .. نعم هو ... انت هو الموسبو نقولا توبت

۔ عجباً اری مدام ہوری انحسناہ ، . . انخردجیۃ فی حی دزورس م أنا باسيدي . . . فيا لغربب الصدقة . . . ولكن . . . . الك الغناة المسكينة . . . فأنا مسرعة الى اخبارها

وتركت مدام هنري غوسناف في دكانها وصعدت الى الدور الاول حيث تنام مع النتاة التي سلمت اليها فيه وما كانت سوسانيت عند مدام همري الا من امس المساء الا ان القلوب المحزينة تواسي وننهم بعضها وكانت المخردجية في سن وذات حسن بجذب الفلوب الى محبنها ويدل على انه بجب ان تكون على ذلات المحب حليمة ، وما كانت سوسانيت لتفتكر بمثل ذلك وإنا جعلت بعد ذهاب الميرالاي وكوليتو تما مل مدام هنري صامتة ثم اخذت في البكاء فرق قلب المخردجية لها وجعلت تعزيها وتسأل عن اسباب حزيها وإصل مصابها بصوت حنون وكلمات حلوة ولدت عد سوسانيت مصابها بصوت حنون وكلمات حلوة ولدت عد سوسانيت نعزية للفواد فروت سوسانيت الدام هنري عن كل احزانها تعزية للفواد فروت سوسانيت الدام هنري عن كل احزانها بمكل بساطة

فرثت مدامر هنري لحالها غير انها استغربت امر كرهها لنغولا توبت الذي كانت تأبى زواجه وقالت

وانما انا اعرف الموسيونفولا فقد وجدت في فيليث
 معة وكنا في عرس عظيم

- واما رأيتو ابله متوحشاً شبيعاً
- بل بالعكس انة فني الطيف نبيه برقص مثل ريشة . . ٠
- ب نقولاً . . . و يلاه فهو ما كان يعرف ان ينقل رجالة . . . . لانة اعرج . . . لا يخطو الا بصعوبة
  - انت ِ تمزحین فأنهٔ کان اخف راقصي النرح
    - انهٔ لأ بلد من سلحناة
- \_ بلید . . . نقولا . . . ابدًا ابدًا فلقد اخمد انفاس نجار کان تحرش به . . . واو ترکوه و ا بر بد الضرب کل المدعوین
- لا بدع ان یکون تغیر عًا اعرفهٔ مله م ، . ولکن هل
   انت مناکدة من انك رأیت نقولا نعینه
- لا ربب في ذلك فهو نقولا توست من ارمنونفيل
   خطيب سوسانيت بنت الموسيو لوكس٠٠٠٠
- -- و بلاه فهو هو بعينه وإنا حاشا من ان بتزوجني ٠٠٠ فالموت احرى من ان اصبح له زوجة ٠٠٠
- وأما لست من رأيك بل لو احبني لنزوجنة مفعمة
   القلب سرورًا . . .
- ــ آه لوكنت تعرفين يا سيدتي غوستاف اس اخت الميرا لاي مورنفال لتري الفرق الكائن بينة وبين ذلك

الاعرج نولا

... لم ارّ ابن اخت المرالاي ابدًا ولا بدع في ان يكون جميلاً الطيفًا على ان ذلك لا يدعو الى النول بان منولا شنيع

وظلت انظار المراثنين في الظاهر على طرفي نقيض وإن كانت مدام هاري في حقيقة الامر من رأي سوسانين على انها كاننا تبهلان اعمال غوسناف وفلتاته ولقد سكن جاش سوسانيت بعد حكاية حالما قوعدت مدام هنري بان تنام في كل شيء نصوا و مان نكون عاقلة مطبعة. وتبادلنا الافسام على حسير يدوم وثقة نامة وإخذت سوسانيت تجتهد في نفوية قلبها وقولها معتمدة على وعد البرالاي الذي قال لها انها سوف ترى غوستاف على انها قضت تلك الليلة بلوءة التذكار وذرف الرءوع لانها كاست اول ليلة ناست بها بعيدة عن غوستاف من بعد هربها من ارمنونغيل ولكم طالمت تلك الليلة عليها جريًا على ما يشعر المحبون به من طول الوقت الذي ةاسونه حال البعد عن الحبوب ولقد سمعت مدام هذري بكاء المسكينة في الليل وشهيقها نقامت لما اصبح الصباح تسيرٌ بخفة لثلا توقظ الفتاة التي غلب التعب على ضعيف قولها فاستسلمت الى قائد النوم . ونزلت هانع الدكان رحدها في نفس الوقت الذي دخل غوستاف. فيه فجأة

فلما رأته الخردجية ظنت ان من الواجب اشعار سومانيت بمجيّ من كانت نظنة الولا تو بت قطعًا . قصعدت اللي حجرة النتاء وقالت لها ان المكروه الولا موجود في دكانها . فصاحت سوسانيت المسكينة

وبلاه يا رباهُ . . . وحاك لا نغولي له انني في دارك مهو لا شك آت في طلبي

ل اعلم بعد علية حضوره . . . وهو بزي النسام . . .
 بزي النساء . . . فلعله فعل ذلك لئلا برعنى

س لا تخافي منهٔ شرّا . فانني لا انول له انك هنا وما اهمرتك بالاءر الآلكي لا تنزلي . . . فابقي هنا . . • وإسكتي ولا تخافي . . . فانا اقول لك أنه لا يعلم محل وجودك

وعادت مدام هنري الى الدكان عند غوستاف ... على ان سوسانيت لم يطمئن لها بال فان مجبى، نقولا الى دكان الخردجية دلها انه ما زال على عزم زواجها ، فقامت في الحال تلبس ثبابها مشتعلة الدماغ بنار الاوهام فصارت مختبل في كل لحمة ساع خطا نيقولا على السلم وتزايد في المحال خونها فلفت حوا يجها في بتجة وفتحت الباب بكل

خنة ونزلت على سم سري بودي الى فسمة الدار ثم خرجت الى الشارع وجعلت تجري في الناحية المتوارية عن الدكان حاملة بقبتها الصغيرة تحت ابطها غير عالمة الى ابن تعدو لتأمن لقاء نقولا . . .

وكان غوستاف يستريج في الدكان بدون ان يشك بقرب سوسانيت منه و رأى تشتت شمل اللاحقين له بسرور ما عليهِ من مزيد اذ ما عادل اهتدول اليهِ حتى عادت مدام هنري الى دكانها فقال لها

ـ اسألك ياسيدتي ان انتفضلي باعطايي ثياب رجل لانني لا استطيع بهاته النياب بقاء

فقالت مدام هنري له -- كنت اود الفيام بهانه المخدمة غير انني صبية احترس على شرف اسي فإذا عسى عني يقال بين المجيران اذا رحت اشتري او استنرض ثياب رجل فضلاً عن انني لا اظن بانك تريد ان تغير اللبس في مخزني

اها فيو خزنة "

نع٠ وإنما هي مكثرونة من هنا وبجنبل دخول الناس
 في كل لحظائر فا ابدع ما ينظرون ٠٠٠

۔ وَالا تنامین فی حجرتہ اخری

بيستحيل عليك دخولها اذ يوجد في نفس دوري جوران سفهاء فربما برونك ... وماذا عساهم ان يقولوا سيدتي ان اذهب بهانه الثياب المضيحة ليجري كل الهُمَّل وراءي ومجناطون م

\_ غير انني اسألك اولاً لماذا لبست هاته الثياب \_ هي الحوادث يا سيدتي نحكم على ارادننا . . . فانمــا غور بيد القضاء لعبة تدبرها الاقدار كربشة طاردتها الاهواء فيغرج الواحد منا من بيته قصد الذهاب الى الغذاء فيجد صديقة ميتًا ويضطر بالعكس الى مرافقته الى التربة . ويذهب غيره الى ليلة راقصة وإقصة فتقع من السقف حال خروجه طوية تكسر دماغه فينقل ايضًا الى داره حبث يبدل الرقص بالنوم على السربر • ويفكر ثالث في تمضية لينته بعشرة اناس ظرفاء فيخرج متزيناً مطيباً بالعطورات الزكية فتصادفة في السكة عربة تلوث بالوحل ثبانة فيلجأ الى الرجوع الى داره لهذير ملابسه فيجد زرجنة الني ما كانت في انتظار رجوعه جالسة مع ابن عم لها تلعب الورق . . . وهو لا بحب الورق وبكره ابن الع ايضًا فيصبح وبزعل حتى يستلم ابن العرطريق الباب فتخاصم المرأة زوجها وتعانبة على غيرته رامية ايا مها لظلم و با لوحشية ثم تصاب « با لعصبي . . . » فيقضى

على زوجها المسكبات بالاسراع الى الاجزاخانة لمشترى الميهات وماء زدر البرذقان ويعود اليها ابيضي الليلة الهرا عندها بيناكان مجسب ان يضبها عد اصحابه ... فشيدي يا سيدتي بعد ذلك في الهوا، قصورًا . . وإما انا وأوكد لك انني ما كنت لانتظر حال خروجي بالاس من بيني ان اعود بثباب امرأة غير ان المار قد احرقت ملابسي وإني ول الم الم بهاته الثياب كاملاً الا انها افضل من ان اسبر في الشواع عيان مولقد اضطر في الاحتياج الى اسبر في الشواع عيان مولقد اضطر في الاحتياج الى كسر عزة مفس وكبرياءي فهذا هو سبب ظهوري بالمسخرة ولن لم مكن في ايام المرافع ، فهل ما زامت ترينني بالمعنب ولى لاحتيان الما ما زامت ترينني بالمعنب

سه العم من واله اقتل من قبل من وعليم فيا انت آت من المسرمة إلى اذن

- م من ارینو فیل · · وما تریدین ان اعمل فیها
  - السمة البوم في دار به كس . .
- ب ني دار لوكس . . . لقد فهمت الان غلطك و يجب ان أرقي الحانيفة . . . قاعلي بانني قط ما صرت نقولا نوبت - عجاً قااست ياسيدي . . .
- \_ لا يا سيدتي دقد الخذت ذلك الاسم حذرًا من ان

اعرف في العرس الذي قادني لدرو اليو . . .

انقول حثًا . . وهل صح ما قالتهٔ سوسانیت لیمن
 ان نةولا نوست . . .

ــ آه . . سوساست م . . آه . . . فهل عرفتها عزيزتي ــ نعم اء إنها حسناه جميلة غضة لطنفة

رحمالك يا سيدتي . . . قولي لي ابن هي وهل رأيتها وأ تعلمان محل سجتها

با لله ٠٠٠ من عظیم اهتمامك ٠٠٠ ومن اشتعاب ٠٠٠ قن تكون حضرتك اذا لم تكن نیفولا

اذا ذاك الذي ضحت سرسانيت كل شيء من اجلو.
 ذاك الذي هجرت حبًا بو الوطن والاهل والاحباب . . . اما غوسناف ابن اخت المبر الذي مو رنفال

ب حضرتك غوستاف . . . و يلاه من غباوتي فكأن يجب ان احزر ذالك

من عسى ان تكون سوسانيت في دارك و م نعم و و و فاتما ذالك ظاهر من و و بهك راد سيف حيرنك و و فاتما تخشين ملام خالي او سعيت لي بجعاد منها و و عهر التي اعدك بانه لا يعلم ذالك و و فنعيني بمرآها مدة خمس دقائق فقط و و و م اسير حالاً

ارى ان لا بد من اجابة مرغوبك لئلا تأتي
 مشكلة أخري فانتظرني هنا . . . فانا ذاهبة لاحضارها

وصعدت الى المحجرة حبث عظم اندها شما اذكم ترّسوسانيت فيها فجرت في الغرفة منادية سائلة من الجبران على غير جدوى فان الغناة كانت عن هناك بعيدة فعادت الخردجية الى الدكان نقول لغوستاف حزينة آيسة

ویالاهٔ ۰۰۰ فهذ مصیبهٔ آخری ۱۰۰۰ ان سوسانیت
 اختفت بابعدت عی بیتی ۵۰۰۰

اخنفت ٠٠٠ و بلاه ٠٠٠ ومن حیرت وجودي في
 دکامك نقط

نعم ولقاد علمت الان سرّ هربها فانني طلعت حال وصوالت اشعرا بمجيء نقولا نوست قطاست المسكينة اله آت في طلبها وهر ست لكي لا ترجع مع ذلك الرجل الدي نكرة ...

- مسكينه سوساست . . . فأما سبس مصابك أيضًا . . . فأبن هي يأ ترى . . . لا نقود منها . . . ولا وسائل للحياة . . . في مدينة لا تعرفها فأذا يجري عليها

۔ تعزَّ يا مسيو غوستاف فلسوف ترجع واعدك بانني اعلمك برجوعها ۔ نقبل الله دعاك . . . فتنازلي لان تأنيبي بعربة . . . . فانا ذاهب الى متى

وماذا يقول خالت حين براك بهاته السابير

م يصبح وبزعق ولكن ينتهي السكوت والمرضى و.قى غيرت للابسي اعد الى النة پش على سوسانيت. و واراهن يعن كل عربات المدينة لا تفكن من هدايتي الى سبيل وجودها

فانت مدام هاري بالعربة وإختباً غوستاف بها ثم شكر اكنردجية اللدليفة وإمر السائق بالخذه الى دار خاله 9

## مشروغ زواج

نزل غورناف في فسمة القصر واسر المولب بدفع اجرة المعربة وسار الى حجرته مسرعًا وقد ترك المبروك وله ازاء العربة باهنين لان غياب غوستف من منذ الامس و رحوعه بنياب مغيرة ولد عند المنادمين تأويل وليكارًا جديدة بحيث ما وقف انقواب لهاسبة العربجي حتى اسرع ابنه الى الميرالاي بالحه برحوع ابن اختو ، ترديا بنوب امرأة مشقق ممزق معنا بكنية ملوئة بصبغة بيض احمر وما كان المبرالاي بعد وأى غوستاف من منذ وجود سوسانية في حجرته فلم بشك في كونو انما قضى الليل وجود سوسانية في حجرته فلم بشك في كونو انما قضى الليل معياً في النفتيش على الفلاحة الفتاة فاعدً له غطة قاسية

ظل بها الكفاءة ارد غوستاف الى طريق سوي عير انه غير لما بلغة خبر ر-وعه بزي النساء وما درى ماذا يقول رصعد الى حجرة غوستاف بية توجيه سمام الملام على عائب مسراه فرآه في السرير ناتًا بالا من اتمام ماكان ينوية من أن بنضي النهار في الفتيش على سرسانيت اذ قضى سوه الحظ بان لا ينم ما نوى لان داو ماء البستاني وتيه الحقول وفسطار النفناء والجري المصلك من قنطرة بلغيل لحد شاع دزو رس كل ذلك اضعف قوى فنانا الاي ساكان من ابطال الخرافة المصور بن غير المنهو رين فسمع اذا موعظة خالو بدون الحاطعنولان الحمى كانت اضاعت رشده ولأن صعف اجسادنا معرض للعطب السريع جميك ان العقل الاشد قوة الايكاد ينمكن من حفظ ذات عظمنو عندما يكون المجسم بالامراض مصابا

فلعظ الميرالاي حال ابن اخنو ونسى شديد غضبه مم ادر باستدعاء حكم جاء بعد ساعة فزار خوستاف وجس نبضه و رأى اسانه وفيص وله ونطنى خلاصة فحصوبكل جد قائلاً انة سيعرف في الغدا ضرب العياء الذي ماكان ظهوره بعيداً

ولقد بدا المرض في الغد المحكيم فعلاً فقال للميرالاي

انها نزنة على صدره فعظم يأس انحال لشديد حنه لابن الخندغي عن قساوة اللامة فقال للطبيب الله يقتل نفسه لو أصيب غوساف بمكروه فيهاه الطبيب منصرفًا وما عاد وضع في القصر رحاء لئلا بكون لانتعار البرالاي سياً

فدعا الموسيو بورنه ال جملة الطباء غيره بج في لم يبق في دار الطب حكياً حتى أما غورناة ، بعد منة الدارع فضاها بخطر عظيم شديد ، ثم طالمت مدة الدقه علو وما كاد يتمكن من استجاع قوى داكرنو وإجاله طرفه في مدى المجبر حتى المكر سوساديت حالاً وقال المراك الله توق الى محددنة خاله

واسرع المير٧ي الى اجابة طلب ابن اختو طلق اليه يضيه بذراعيه قائلاً له

- ها قد نجوت والمود لله
- نعم سيدي واكن حدثني عنها ناذا جرى على تالت
   المسكينة . . .
  - ــ من هي هذه المسكينة . . .
- هي يا سيدي اكنال سوسانيت تلك الفناة الطينة التي
   كانت في حجرتي وإخذتها انت منها حيث الزلتها في دار
   قاجرة و فلقد هر بت من عند مدام هنري لانها ظننف

تقولاً توبت ٠٠ فادا عساء سِرى عليها في هاته المدينة · · · åe--)-

- وحبك ن ذلك احزنني اضعاف حزبك و الاخص لاندا لم نهند الى ممل حربها وإنا ما كنت أما المذنب في كل حال وعسى نوادك ما زال يهوى هاته النلاحة مولعًا

س نعم سيدي بل اشد من ذي واوتاً

س وحدام دي فوتل ا

- في زية الحسان ولكنها لا تحبني . وهل استنبأت عن صيى اثاء عاني

۔ ہم ومرترا ۔ آه، فلو علمہ سوسانیت دلمک لاسرعت نیا انترانی وتعتني بي

 الا ا سبت الان سوسانیت انتی ما عادة تفکر يك وكرست انكارك لا وجينيا الجسنا

ما انصفتها یا سیدي فهي اود من ان تنسائي

ألم نقل أن الحب ينسحة البعاد

۔ نعم . متی کان حبًا خفیناً

ونقول ان لا ثبات عبد النساء٠٠٠

- الباريسيات نعم٠٠٠ وما سوسانيت من باربس

- م وله لك تزبيت مزي الساء ما بالتعنوش علما م أن مرض سنة اساجع با سيدي يفسح اللا تكار مجالاً وإسما مع م فلفد فكرت وقالمت بين من عرفت من المساء فرأيت سوسانيت انبل من انجماع قصداً واطيب منهن فلباً وإعظمن حماً
- ولو كانت سوسانيت في حورتك لما حال ذالك دون ان تخونك من بعد شهر واحد
  - انا لا افر بذا الدًا
- وإما على يقبن منة ، فاعتكر الآن في الشعاء رادًا
   وشدت بعد ذلك حقية أن من تنرك سابق طبشك وأنخد
   لك امرأة تصونك من خطر الوقوع في مثاو

وقام المبرالاي بعد ذالت من حجرة غوستاف الذي كان يتقدم الى العافية رويدًا وكان مدام دي فوسل تستميم كل بوم عن صعنو فتأثر غوستاف من رقبق عاينها و وسعً لها في ذاكرتو بجانب سوسانيت مقامًا رحيمًا

وبقه غوستاف من مرضو غاماً فنمكن من الخروج وجعل زيارته الاولى لمدام دنري فدخل الدكان وسألها

- ب اما عدت رأيت سوسانيت
- ویلاهٔ کیف نغیرت یا سدی

- چاوبی یا سیدتی علی سوآلی نهل علمت ماذا جری
   علی سوسانیت
- لا یا سیدی فمن بوم جانت بایاب النساء عندی ما
   عدت رأینها
  - له على المسكينة فابن عساها ان تكون
    - \_ لعلما عادة الى اهلما
  - \_ فليمنجب منك ربي . . . وماذا قال لك خالي
- اشتهل غيظًا و أ ولامني كأن ٠٠٠ فاعلمته الحقيقة
   علم ان لا ذنب لي فيا جرى ٠٠٠

فخرج غوستاف من بست مدام هنري والحزن مل فوأده واليأس مستول على رشاده و راح الى مدام دي فول التي اعرست له عن عظيم سرورها من زبارته ونمام سلامته مظهرة له اعظم ودر واعتناء فرآها اشد ما عهدها فننه و رقة وعاد الى الدار وهو يفتكر في اطيف عزم لمبرالاي

ونيما هو بنزل من العربة ليدخل الدار راى البواب عنصا مع ماسح احذية ، بو يجي ، صغير السن بين الرابعة وانحاسة عشر وضع على باب القصر صندونه فسال غوستاف البواب عا عمل النتي معة فقال

س جنس يا سيدي على باب المرور بصندوق دهانه هموية هم . . . فلوّث العتبة التي نرى الذلّ في تنظيفها . . . وقد اتى يرسخ الملاط غير رام . . . فألا ما نظرت الى سواد لونو فالظاهر الله غير راض بسح الاحذية فقط فراح بنظف المداخن ايضاً

داطرق النثى ولم ينتح فيه بجواب فحزن غوستاف عابير وقال للواب

۔ لم تطرد ہذا الفتی نہو انما یسمی علی عیشو وان السبیل حر للعابرین ... نانا ارید ان تدعه مجلس ہنا

- واكن ياسيدي

40 -

ثم اتجه الى الفنى وقال

حد ماولدي نهذا لك ولنني اوليك عنائتي العربي الله عنائتي في الله عنائتي في كله ويالاً وإنصرف وركا السويجي مسرورًا والبواب في كيد عظيم

وكان صاحبنا يسترد في كل يوم قوته ونشاطه وحرارة حيم. وكانت أوجينيا موضوع آماله وإمانيه يضي بقربها كل أو قاته معربًا لها عن غرامه وهي نقابله بمثل حبه الأانها لم

قسمان بنعمة أخرى مل كانت تبدي له غيظها كلما رأته خفيفاً ورأى غرسة ف ضرورة هجر سابق عشرته ارضاء لاوجينا الما عاد بينون لاوجينا الما عاد بينون واجانه ولا إلى اقتراحات اوجينا واجانه ولا إلى اقتراحات اوجينا حبيته وما كانت هذه الشروط لتقسو على غيره وإنما كان يرى المسكين فيها صعوبة لماينها ما اعناد عليه ومع ذلك فقد اقسم لها مجافظ وعوده والقيام بعهوده

وكان بقول احياً حبن عوده الى داره « ان هاته المسناء كثبرة النطاس مأ لنحكم فلفد غضيت هذا المساء علي لاسي حادثت إمرأه أخرى بينها كانت هي شقة الله بالموسيقي وإما يستحيل علي الوقوف امام المسان جالدًا تا حذرًا من ال يحسني غبيًا او متفاخرًا . . . فان اوجينيا غيورةً . . . غير ان غير م، ديبل على حبها فلا بد من العفو عنها رمسامحتها وإذا الحديب أتى بذنب وإحد

جاءت محاسنة بالف شفيعر

وكان سرور الميرالاي امتداء ابن اخنه عظيماً فقد رأى اهتمام غوستاف بشأن الزواج الذي تحدد وقنة وماكانت الاستعدادات سرية لان غوستاف كان برافق مدام دي فونبل في كل مكان وما كان يعود غوستاف في كل يوم أبردار، لا ويرى بو يجيه الصغير الذي كان مجيبه برقة ووقار ولا ينسحب الا بعد ان يراه للقصر داخلاً

وما دنا ميعاد الزواج الذي لم يتى له الأ ثلاثه اسابيع حتى غدا الميرالاي بعد لسعادة الزوجين العتين مشروعات جيلة بالاشتراك مع الموسيو جرانسيېر وجعلت اوجبنيا تفصل وتعد ملبوساتها و زينتها بينا كان غوستاف بننهد منضيمرًا من بطيء سهر الزمان فان في ثلاثه اسابيع يحدمل وقوع حوادث جهتم

## •

## مكائد نسوانية · غيرة · مقابلات مشومة

وبينها كان غوستاف في صبيعة احد الايام عند اوجينيا قالت لة

\_ سترائقني الليلة الى بيت مدام سانكلر فان عندها سهرة جامعة والكر متشوق الى ساع صوتك

سبمان الله ، فانني لا اطبق هذا المدام التي تغرق في عند المدام التي تغرق في عند المدام التي تغرق في عند بعو , فصاحتها في اظهار عظيم مودنها ومظاهر ميلما بحملات لا نهاية لها وعماك تعتقدبات بصدق ولائما وحنيفة مقالها

انت یا مسبو غوستاف تدری باننی لا اعول نے
 المعاشرات الا علی اسباب سرو رہا فلیست مدام سنگلر

لدي الأصديقة بسيطة غير ان اجهاء تها زاهرة زاهية . • • في الشجون رئسلي المكروب بعكس الاجتماءات العظيمة • لالك لا ترى في يتما تنك العوائد والرسوم القاسية العائمة للمسرور المنصية للحمور فتعال يا غوستاف آكر ما لحالك ولابي سانت يا اوجينيا عادة بانني عبدك المطبع

ب نعم ما دمه المحمهن مانها حتى تزوجها اكون اما خاضعة لاوامرك فانني ادرى بذا - وكلما تصورت هذا النغم الذي يجدئه الزواج في اخلاق الرجال ارتمش سلعًا . . . فيمب يا جهبى ان نهتى محمين وإن لا نتزوج

ما الده الحاوف فانت المين عظيم حبي المك فهل
 ثنوهمين أماران تغيري

- بل البقنه فا، أنا راضية بجالتي الحاضرة ولماذا لا نظل على ما نحن الآن عليهِ

- لا والله . . . الا اذا ، نتوانني حقوق الزوج كلما . . . اواه فانا يا مسيو غوستاف اعلم فا لا نقدر انت امكانه فان ما يخو لللازواج من الديم والا تبازات هو الذي يضعف انحب غالبًا من قلوبهم و ي في السرور عن ربوعهم . . فلو كان الامر يمكس ذلك وحرم على الزوج التمنع مجقوق العاشق لحفظ القران لذاذات الايام الاولى حتى الى زمن مطوبل

رلكك لانقسين ياحبيبني اوجبنيا الى حد ان ناميني الى اتباع نصحك فلا بد من ان تصبي اما حايلتي وإما خلياتي وإما خلياتي

من قد بجدت ان لا بحب الرجل لا المحاصدة ولا الاخرى فانما تؤخذ الخليلة انباعًا لعادر ، وتؤخذ الحلية اضطرارًا ولا امل الا للصدينة بان ترى بالبشر والا بناس دائمًا بروعلمو فمنتهى ما شنهي هو ان أكون للمسيو غوستاف صدية وإنما الماحبة حبًا صادقًا ، و تك خسارة كبيرة اذقل ما نرى بين شخصين محملفي الجنس ارتباط وداد بحت الا الما كانت حاسة ذلك الارتباط توطئة الاتصالات فوأ دية احن من الوداد واخفي وإنم اساصح اما يامسيو غوستاف زوجنك فلا ارى من اعلامك كم في غيورة بدًا ، ولا طق ان ينقلب شديد الحب ملك على غيورة بدًا ، ولا طق وحقك ان اكون لمصابك سبًا . فكلما دنت ساعة الاقتران اشعر بتعاظ اقتراحاتي و منتر مناو في

- غير أمك طبية القالب ولا أظمك أصبحبين وديئة س لا ، بل ربما أحبك يامسير غوستاف كثيرًا وهاي مكية كبرى فآه كم من نساء ما كان لهن عند أز واجهن يأحربي الأهذا الديب عيب الحب - وإنا لا اكون انا مثل هوالا. الازواج

فانا ذاهبة اذًا الان لاعداد زبنتي وملابسي على
 امل أن نرى في هذا 'لمه'ء بمضنا

فعاد غوستاف الى الدار مفكر" فيما قالنة اوحينيالة . متيقناً باستحالة القطاعه عن حبها غير جازع حن ان يكون لتماستها سبباً - وإذا رأى انه صار على عزم ان يتزوج ٠٠٠ -يتزوج هو الذي طالما رأى الزياج شيئًا فريًا . . . برشق الازماج سبال مادكلاء و يلعب عليهم ادول ا هائلة و يعظم كبير مصابهم ٠٠ فهو الان يسعى في التسمي ماسم الزوج الذي طالما هزاء به وازدری. . فأكمت هانه الافكار رأس فتانا الذي يعد أن أجزع كثيرين غدا الان على حارة جزوعًا وإحزنته الاية الفائلة الحق في ه مثل ما نكيلون يكال الكم، لان لفظ الآية الشرينة شامل ومعناه المحقيقي قائل -لا نفعل مع المغير ما لا تربد ان ينعل الغير معك -ونرى كثيرين من الشعوب وبالاخص المتوحثة لانعبل بغير هاته الشريعة جعلتها للخاطئين حدوداً وهي بعمراكحق شريعة حكيمة حرية بان يسير على حدها المتمدنون

فا وصل غوستاف للدار اذا الا مستسلمًا الى عوامل الحكار محزنة فرأى المام الباب البويجي الدرج جالمًا على

مصطبة مغطيًا وبديل عينيو تدل هيأته على شديد . قاستو وعظيم - نزنو

فتعرض المبروك لمولاء وقال

س ان شنت ياسيدي قلت أنا لك مابو فأنني كنت اتراوى مع ابي سين عنيد زواجك . . . وإفراحك . . . وعروسك . . . وإلا لاد التي سوف نرزق . . . وجبيل الملابس التي ستنزبن في ذلك اليوم بها . . .

- عِماً اتنزاوى ع ايك في كل ذلك

نعم سيدي م الانة غارًا لرغبتي في اكرام حضرتك
 اود ان اشتري سيفًا اعلام على حربي حيث ارافتك الى
 الكنيسة م وردادي ان تسمع لي بمشترى م٠٠٠

خلصني يامبر رك من غباونك . . . وإحذر من
 حمل انحسام

ومن عزم ابي ان يقطع في يوم العرس ديله (١) ٥٠٠
 ه و يضرب نفسة بو يه ٠٠٠ » فانت ياسيدي تعلم ان له
 الذيل ٠٠٠ ; يُّ لصغر الغدائر عند الافرنج فنفصود المبروك

ان اباء نوى على قص غديرة شعره منلاعاً بالمعنيين اسخاناً

الان احنعة زغاليل ...

\_ أنصب ام لا

س امرك يا ولاي مده في المدت احكي م قلت انها كنا نتراوى في الملاس الني سنرادي بوم العرس جها فلدنا هذا البوبجي منا لمركنفة وسألما عن يروم الراج و سع اسم حضرنك حتى علا الاحترار وحهة م عاردة الحمرة مد ثم الصغرة م وكان البوداللون في مل حال مد الا الني آنست من خلال سمل و تغر الوانو وغدا من ذلك المين يبكي كا تراه حتى الار حزبنا وإنا عرفت سر المجانو في ربحنى من الكنورض سيدتي عرو ما بعنائو هنا لأنة في منتهى الشناعة مد ...

- ے مبروك كنى ٠٠٠
  - ـ. مولاي امرك .

وسار المبروك لا عنا البويمي الذي بجول داتما درن نقعه لان غوستاف كان يستخدم الفنى في حاجاته لشن ذكاته وفرط اسراء بعكس الخدام البليد مكان البويجي يام ما يغول غوستاف له ولو الله ماكان يسم عداة اوار الا مطرقاً لا يفوه ببنت شفة

فاشار غوستاف الى اانتي بلحاقة الى النسعة وقال لة

قل يا حبيبي سبب احزانك لي فعساك تخشى من ان بطردوك من محلك فكن في راحة اذ لا بد لي من ان اخذك معي منى اتخذت دارًا مخصوصة وستكون مقذمي اذا كنت ترضى

فلم يرفع البويجي رأسة ولم يجب بكلمة. بل اخذ يد غوستاف قلتمها لثمات عديدة . ثم سار في حال سبيلو . فلبث غوستاف منأ ثرًا غير عالم سرّ الحزن والتأثر الذي يظهرها النتي المسكبان له على ان افتكاره باوجينيا و بعرسه طرد البويجي المسكبان من با او

ولما جاء المساه سار غوستاف الى دار اوجينيا وحده لعدم رغبة المبرالاي في الخروج نظراً لتوران النقرس عليه . ثم ذهب معها ومع ابيها الى دار مدام دي سانكلر ، وكانت الناعة بالمدعوبات غاصة قو بل غوستاف فيها بكل رقف وليناس ولنا بدا لفتانا انه برى في عيني مدام دي سانكلر فرحا شيطانيا . لان هانه السيدة كأنت تتوق الى ان يغازلها الشبان رغما عن قليل جمالها . وقد استعملت في اجتماعات المسيو دي جرانسيبر الف رقة ودها وإعناه بغوستاف الذي فهم بسهولة مرادها ولم يعرها جانب الالتفات لعدم موافقتها لذوقو ، وإناكان يجذرها اذ يسهل على النساه

مسامحة من يفازلهن ولا يجبهن وإنا لا يطفن أن لا يجاوب على حبهن الذي يسعين في تشديد دعائمهِ

وكان الانوار اللاحة والملابس الشائفة وآلات الطرب تكسب المحفقة هيأة الاعياد نجعل غوسة في يتأمل النساء المجالسات به انفاعة حذرًا من ان يرى فيها بعض من فتن رغوى لانة كان يعلم غيرة اوجينيا ويود ان يبعد كل الاسباب التي من شأنها ان تكدرها فلم ير لحسر حظو ولا واحد من من كان له معهن علائق حبية فطأن باله وكاست اوجينيا معروفة برخامة الصوت فرجادا الحضور ان تغني فسارت الى الميانو ، رسار غوستاف الذي ماكان يجق له اعد مرافقتها الى كرسي رآه خاليا بين ارملة وريئة وامرأن ببريتلة عملت بنوع ان تكاد نفطي وجهها فلحظت اوجينيا محل عاجلس غوستاف ورآها فابنسم لها برفة وقال في نسو الاله من ان تكون صاحبة البرنيطة الكبيرة في نسو الاله من ان تكون صاحبة البرنيطة الكبيرة شارية ما دام ارجينيا لم اتهيز حقاً الا

"معلت اوجبنيا تغني ووجه غوسناف لجارتو بعض كلمات لا معنى لها من مثل انجمول التي يتبادلها الناس في الاجتماعات عادة والنحب لا تولي العكر نصا ولا القلب تعمًا . وا اجابت المرأة المتبراهاة عليها ولا اعارتها سمعًا

فغال غوستاف في نفسو

- عجاً لهاته السيان لا تجيب ومن عادة الاجتماعات ان مجاب على الوجه من الاسئلة البنا، وما الخالتي قلت لها شيئًا يهينها . . . فقدت حاسة سيمها

ثم احتى رأسه قليلاً لبرى من تحت البرنية فالفاها صبية غير حساء فان في وجهها حبومًا وبتورًا وعليهِ آثار قروح وجراح ، فادار غيسناف وجهه بنية أن لا يعود الى توجيه المحتاب الى المجارة السكونة وإذا بصوت مملوه حنوًا وحلاق معروفًا منه بنيدً بقول له صادرًا من تحت الرنيطة

ويلاهُ يا غوسناف أ فا عرفتني

فنفذت هانه الكلمات الى قالب غوستاف فالتفت بلهفة وهم على الصراخ فارقفه ننس الصوت قائلاً

- تعقل با غوستاف مان العيون لبالمرصاد ذا

رباهُ أَ فِي يقظة انا ام فِي منام فانت المعزبزة جبوليا نعم انا عمد انا جبوليا بذاتي وإن كنت صرت في حالة يستحيل معها معرفتي .

۔ عنوا حداثی عنوا

- ۔ وعلام المامیك فاحتذت قط علیك یا غوستاف وما الذي بدعو ني الی كرهك
  - واي مصيبة حات . . بل اي مرض طرأ عليك
- ليس العواه سبب علي فانت تذكر تلك الليلة المشومة التي قاسبت فيها لاخراجك بن ببت بنت سلني الهوالاً . . وقد توفقت بي ذلك . . غير انه ما كان معك استرتك ثياب وكب السناني كل ماء الدلو على ظهرك . . . فعدت الى المحرة لانتشال نبابك فاخذتها وإسرعت للحاق بك . . . ناخذقت بالدخان واضعت الرشد والصواب فاحترقت شموري . . . ثم نجوت من انباب الموت . . . وإنا ما عدي غادة الامس
- ر أكان مصابك يا حباتي جبوليا اذّا من اجلى فنعسًا في كم سببت من الساء لك
- لست الله مريا حبيبي ، ، فانني قد اذنيت وكان
   من العدل ان اكفر عن سينتي ، ، ، ،
- كم من نساء هن اعظم منك يا حبيبني وزرا ولا
   بةاسين اقل عنا . . .
- ۔ وقد خسرت مل اسفاء حبك . . . غير انى ارجو بقاء دك . . .

- روجي فداؤك الحييت فانت العزيزة التي بذلت في سييلي كل نفيس
  - ۔ فابن کی منذ الان علی الوفاء دلیلاً
    - ۔ س
- ما زلت المني النفس بجفظ ما بقي من الخير لي ولا يثم ذلك الأبعدم تكدير راحة زوجي الذي لا يلمث ال يجيء
  - .., ha \_
- من به من ودولم يقاباك منذ بوم نحسنا من فانا يا غوسناف نلقة جدًا لافتكاري بخطر مقابلتكان وأنوسل اليك أن تكفيني مؤنة هذا المذاب منعًا لله عسى الن يستنفج اللؤماء ممّا ربا يصدر عن دبرلي الذي روئبنك مدام فقد اكتشفت الان على الفخ المصوب لي فان مدام دي سنكلر تعرف المسيو دجاردن ولا يبعد أن تكون علمت منه أنك كنت ناتى من قبل اليّ
- اصبت .. فلا بد من ان تكون كادت لنا مكينة عظمي ولا ارى لاجنابها الا سبيلاً وإحدًا سبيل ترك المقام فها انا ذاهب على عجل
- روحي يا حبيبي فداؤك وهذه منة لا انساها لك

عمري . لانني اعلم الك جئت هنا مع المرأة التي سوف لنزوجها وإنه بشق عليك ترك . . . وإنا ستكون هذا الضحية آخر ضحاياك لي فتجد من ثم اوجينيا عروسك غير انك ستفقد جيوليا ابدا

- آه يا عزيزتي جيوايا لو أسعدت بان اضي من اجلك شيئًا يستحق الذكر لاعرب المك عن استشهالي حبك . . . فالوداع الوداع لانني سائر من هنا على امل ال يجمعنا الحظ في غير هذا المكان فكون حُرين نستسلم الى عوامل حنون فلميا ولا نخشى عذولاً ولا رقياً

قال غوستاف ذاك وقبض على بالاجبوليا بجنو زائد واتجه نحو الباب ليخرج من الفاعة ذاعترضته مدام ديسالكلر التي كانت منتبهة لكل حركاته وقا لت له

- لا اسمع لك بالذماب ابدًا ...

فسيمت أوجينه ا هذا الحديث ولحظت سر الامر فانزعجت وصارت تنقر البيانو على غير نظام اللحظة اعال هوستاف الذي كسان يجاول التملص من يدي مدام دي سانكنر وإذا بزائرين جديدين قد دخلا الفاعة حائلين بين غوستاف والباب فاحنار لدى رويتها والدهشا ها من وجوده فانها انماكانا الموسيو دبرلي والموسيو دجاردن وقف

غوسناف جامدًا وشهق دبر لي شهقة جذبت الانظار اليه وحملق دجاردن عبنيه للرنب كلامة وتمنعت مدام دي سانكلر بررابة قلق غوسناف وحالة ارجرنيا الموجعة

على ان الحادثة قد تنهرت من رجهها المزليّ الى المحزن لأن جوابا الد رأت زوحها داخلاً قبل خروج غوستاف فارقتها قولها رغشي عليها فسقطت على ظهر جارتها العجوز المشتغلة بملاعمة كلمها الذي اخذ ينم يخرج عقل العجوز ويشست واكان بأسها لأشاء جولها وإنما كانت تخشى من ان يكون أصيب الحيوان الصغير بجرح فصارت تصرخ وتنا وه تا وهات جرحت آذان المضور الذبت اجتمعها من حول جبولها تاركين دبر لي في حيرة لا يدري المشغل عن حول جبولها تاركين دبر لي في حيرة لا يدري المشغل عفوستاف ام يهتم بزوجنو وراى غوستاف ان فد غدا وجوده مخطرًا جدا فاتجه الى دبر لي قائلاً

اذا كان الله يا سيدي كلام نقولة لي فانا في كل
 وقمت رهين امرك وهاك عنواني

ووضع بين يدي المسيو دبرلي نذكرة زيارته وخرج غير قارك له الجواب مجالاً فدنا دبرلي من امرأتو التي كادت ان نعود الى وعيها صائحًا قائلاً « ما زال هذا الفتى مجنوبًا » فقالت مدام سانكلر بخبائة.

\_ مجنونًا يا سيدي . . . حاشا لهٔ فا عهدت بهِ قط جنوبًا

- عنوا سبدتي لمخالفة رأبك ، فهو مجنون و بستحق السلسلة فانني لاعرف وإلله من جنونه شبئا ،غريرًا وتعلم امرأتي المسكينة ايضًا كثيرًا ولا اشك في انها انما أغي عليها تحسبًا ما عساه ان يتولد عن مقابلني مع هذا الفتي من الفضيجة . . . فقد كان من عزمي ان ابار زه كا يعلم دجاردن من انني صيبت على قتله

فقال دجاردن -- نعم اذکر جیداً وذلک حین حادث ...

مغير اني لا اود المبارزة مع مجنون . . . فهو اذل من ان اعين التفاتًا فضلاً عن ان امرأ تي حظرت ذاك علي ان اعين النفاتًا فضلاً عن ان امرأ تي حظرت ذاك علي النفتت لا غرو انك يا سيدي في غلط مبين . . . ثم التفتت الى اوجينيا قائلة اوكست يا عزبزتي من رأبي بتمام صحة عقل غوستاف

على ان مدام دي فونبل ما عادت تستطيع كلاماً لان ذهاب غوستاف غير المنتظر وكلمات دبرلي وإغاء زوجنه كل ذلك التى عقارب الغيرة سية قلبها نجعلت ننظر الى جيوليا مضطربة الفوآ د خفوقة غير عالمة خفابا الامر فاجهزت مدام دي سانكلر على جراح قابها بألف سوأ ل آكلت عذابها مجنهة في ان تظهر للمسكينة عظيم اهتمامها بشأنها غير متحولة عن الاعتناء الكاذب الذي بزيد في حبرة المعتنى بؤ الملأ بان نفكن بذلك من انماء اوجاع اوجينيا وشكوكها التي بدأت ننأصل في لطيف فوأ دها

وسمي غرستاف في صباح البوم النالي الى دار اوجينيا باكرًا جدًا ، خافق النلب مستعدًا لملام منها عنيف فلم تبادئه مدام دي فونبل بادنى عناب بل غيرت ، مه عاداتها وما عادت كذي قبل نشوشة وإنا غدت فاترة عابسة تجيب على كلام غوستاف الهيامي بفتور ونكاف فيئس النتي من تحول حالها واشتعل بجرارة الصبا فاضاع الوعي وسألها عن ذلك ابضاحًا في اجابته الا بصمت قاتل اجبن على النبام بعزم الخروج من عندها فقالت حينئذ له على النبام بعزم الخروج من عندها فقالت حينئذ له سمع برافتتي اليه

ت عن ظوية خاطر سيدني واجي، هنا لاحظى بنعمة مرافقتك من دارك

قال ذلك وإنصرف من عندها قائلاً في نفسه « عجباً فما هذا النغوبر العجيب فان ظاهرها يدل على انها على خضبي · ثم

قُمرض عليّ مصاحبتها الى التياتر ... ولا ارى بدّا من انتظار حل اللغز في هذا المساء» وظلهاجسًا حتى وصل الدار فابتدرة خالة بالسوال قائلا

الميعى الموال حبك . لانني اود الاحتفال بز واجك
 عن قربب

- والله انني الهي حيرة با ، يدي لا ادري ا افول المك فان اوحينيا المرأة غربة الطماع . . . فلا ، . د من ان بكون وقمي احد بي عندها . . فلقد غضيت لأمر لا يسها ولا يعنيها . . ولفي احد بي الما كانت تميل مبذ الان الى استماع كلام اللواماء فهاذا عساها ان تعمل عندما نصيح في العد متز وجين

مؤن عليك فغضب الحب لطيف سريع الزوال ١٠٠٠
 ولا بدع في انها لا تعكر به غذا بل ربا تساه سيف هذا المساه ...

وذهب غوستاف بعد الظهر الى مدام دى فونىل التي كانت في انتظاره فحرجا من الدار سوية وسارا في سبل النياتر صامتين لان اوجينيا كانت حزينة مشغولة البال وغوستاف متكدرًا من اهامنها له يعدم محادثته حتى صبت وما عاد وجه البها خطابًا

فوصلا النياتر على هاته الحالة وجلسا في غرفة كان

فيها كراس اخرى غير محناة ولكن دخانها في الحال سيدتان احداها مدام دي سانكلر والاخرى صبية في غاية المجال فطن غوستاف لمشاهدتها قبل ذلك الاولن وجعل بغذكر الموضع الذي رآها بو بينها كانت اوجينيا متكئة على درايزبن اللوج تحادث مدام دي سانكار التي تركت رقيقتها المداخلة معها مستسلمة الى عوامل دهشتها من روية غوستاف الذي عرفها حالاً فتبادلا النظرات ولبنسها ... لان السبدة المرافقة لمدام دي سانكار كانت مدام دبور نلك التي قضت اللهل من تبل في انتظار اخيها ... بينها كان زوجها بعيدًا عنها منههكا في تأدية ولجب المحرس كان زوجها بعيدًا عنها منههكا في تأدية ولجب المحرس لاحلى

وكانت اوجينبا نظهر في محادثة مدام دي ساكلر اهنامها حنى ظن غوستاف امكان المخاطرة بالسلام على الحسناء الني كانت تتجاهل مجيئه برفقة اوجبنبا و بدأت تحادثة وإذا برجل داخل في الغرفة فعرقة غرستاف من نوع محادثتو مع مدام دبور انه زوجها وهو نفس الرجل الذي كان القاه على العامود لينوارى عن وجه العسس

وكان الموسيو دبور من المفاخرين بانفسهم المغرورين فرمق السيدات بنظره وحرك امامهن خنصرهُ اللامع مجاتم من الماس الكريم وحعل بصف محاسن الرواية الشخصة بعالي صونه مقدرا كلاً من المشخصين . . . وللوافين . . . وللتفرجين قدره • ثم بدا يجادث غوستاف الذي ما عات مدام دبو و تلتفت اليه ، فجعلت اوحينيا تضرب الارض برجلها حنقًا وإذذت مدام دي سانكار نصغي لكل ما يقال باسمة

ولا غرو في ان يستغرب القارئ افعال مدام دي سانكار الشبطانية . . . وعظيم اهتمامها في زرع الشقاق بين غوسناف ولوجينيا متعم من نوصلها الى العلم بان مدام ديور تعرف غوسناف سائريال . . . عجاً انها عامت ذلك من غسائم التي كانت لسوء حظ الحطيبين هس ليزيت فناة شارع شارلو

وما كانت ليزيت رديئة وإنما كانت ترثارة تحب الكلام ولانتهام كلا رأت لذلك سبيلاً ولما بلغ مدام دي سانكلر معرفتها لغوسناف نمكنت بدهائها من جر الحديث على النتى الغاتن المجميل المعروف بعفريت النسوان طرًا وعلمت منها خبر عشقها للنتي م روته ليزيت متباهية جريًا على عوائد المثالها من المباهاة بعشق فتى نبيل

وعلمت مدام دي سانكار من ايزيت ايضًا خبر اكحادث الليلي واختصام غوستاف مع الحرس وزيارة مدام دبورا الصجية

قى دار ليزيت ن**نسها** 

فاعدت مدام دي سانكار من ذلك الحين وسائل الفتال وكانت تمرف آل دبرلي غيران ذلك لم يكفها بل توصلت الى مصاحبة مدام دبور مستعدة منذ وقت طويل الى عظيم انتفامها مجتهدة في انمامه على مرغوبها فجعلت تعد المفابلات وتكثر الوشاية والحمادث المفائية وتكتب لاوجينيا رسائل سرية اعلمتها بها خبر اقامة سوسانت في قصر المبرالاي اذ لحظت ذلك من غلبة المبواب الثرثار وإن لم يكن هو ذات اللامر مناككا . فنجمت مدام دي سانكلر بمثل ذلك في اذهاب راحة اوجينيا والفت الريب والمقاساة في نفس امرأة غيورة من طبيعتها

ولسائل عن السبب الداعي لمدام دي سانكار الى ارتكاب هذا النفاق لا غرو ان القصد منها كان رغبتها في الاننقام من غوستاف الذي ما ننازل لمقابلتها بمثل حبها ولم يجب على طلبات قلبها . فكانت تنمني ان تدس سم نفسها الخبيثة في جسم اوجينيا التي رأنها مفضلة عليها

ومن رام معرفة المحد الذي تصل اليومكائد امرأة مناظرة تراحمة فعليه الن يبحث عنة في قلب امرأة محبة للانتقام وماكان احتاع كل هؤلاء الاشخاص ليكفي مدام دي سانكار بلكانت تبحث على وسيلة توجد بها فضيمة تعظم شأن الامور فبلغت ما املت وابندأت كيحادثة غوستاف بكلام بسيط قلمنة من ثم حالاً الى حوادث خطاع فقا لت له وهي تنظر الى مدام دبور بخيش نظرتها

۔ لا غرو في الک الفلع متی تزرجت عن الجري وراء العسس

\_ ما معنى ذلك سردتي

معناه الله المغني من عهدر قريب خبرٌ من الطيف فلمنانك المغتفرة العارب مثلك من والني جملتني اضحك كثيرًا . . . فلمنانك المغتفرة العارب مثلك و وي شيء جرى

.. جرى حادث مضحك ... فلندكان المسيو غوستاف على ما اذكر مع أحدى السيدات الخنف في شارع شارلو موعدٌ . . .

۔ ألا ما ذكرت سودتي . . مان هذا الامر بخصني وحدي واري ...

س أنه منك فلماذا تحندم غيظًا فافد كنت اذ ذاك حرًا تعمل ما تربد . . . فد تني بالله انها . . . قالت وبيناكان الفتى مجادث حبيبته الحسناء الني كانت تسكن وسط الشارع على ما اظن مر من هنا لك عسس من الحرس الاهلي كان زوج الك المرأة احد رجاله فرأى الزوج شابًا بجادث زرجه . . . فجرى اليه وتبعه . . .

ب كفى سيدتي كفى ، قان هانه المصه كاذبة من اعاماً وإن أكن أجهل غايتك من اشهارها

- نفول انها كاذبة ولي عليها شهود عدول فهذا المسرو د نور الذي كان في شارع شارلو منهاً فلا بد من لمر ياكر الركمة التي عملتها بصريك على الابوابكاها

را ناء المرسو ديور منذ اخذت مدام دي سانكلر نقص حكايتها بكله وإنما جعل يسمها مصغيا أحدير أحدي سيّ عطيم اضطرا به ملاحظًا من المحديث المتبادل بينها وبين غوستاف ان هنالك انفاقًا منويا لحكاية ما جرى له بوجه التمويه واستعدا من حينه اللانقام فنظر الى زوجته بعين تطاير منها الشرر ثم لطم غوسناف على ذراعه ودعاه الى ان يتبعة خارجا . . .

فيئست دام دبور دأد رأت غوستاف وزوجها خارجين وجعلت نذرف الدبع السنين ونظاهرت دام دي سانكار باكين والاندهاش سائنة عن معنى دأد البانطوميم () وما فاهت اوجينيا بكلمة وإنما كان الحزن على وجهها الوضاح

ا البانفلوميم في الاصل رواية تشعص بالايماء ليس الا وبطلق على كل اشارق يمهها متبادلوها بغير كلام

باديًا رغمًا عن عظيم اجنهادها في اخفاء ماكانت نقاسي وظل غوستاف المسبو دبور تابعًا حتى خرجا من النياتر فقال النتي لة

الاما اعلمتني ياسيدي ما تريد ان تقول لي است يا سيدي تعلم حق العلم انك ثلمت عرضي . . . فا من حاجة لان ابين لك اشيأ است تعلمها احسن مني وإنما ساعلمك بانني لا اعليق ان يزدري بي بخضوري . . . فان اقران الرجل لنعل سافل ذميم . . . على ان لا لوم على الزوج اذا لم بخيل ما دامة للامر جاهلا . . . غير ان ايقافه عليو بحضرة الشهود . . . شيء يا سيدي غير محشهل . . . ولا بد لي من ود شر في المغلوم

من ذلك كله حرفًا . . • الد انه عار عن كل صحة حتى ولو فرضنا امكان وقوعه لما نزلت الى حديه من الدناءة اللم به شرف زوجتك علنًا . ولقد يكن قرع بالمبير بدون دخول الدار بل مجسن ان تلاحظ بان لاحاجة للعاشق المهموب من الدبدبة وليقاظ كل المشارع

فتقر اذاً بانك انت المشار اليو . . .

نام طفا انا ماکنت اعرف زوجنگ

- اطل خداعك على الغافلين . . . فلقد اقرننني . . . والأمر يا سيدي الحلو ظاهر . . . والكن لا بد من الت تكفر عن تلك السيئة
- انصدق وشاية امرأة لا هم طا الا دس م الشقاق
   بين المنزوجين
- ان مدام دي سانكار لامرأة شرينة انبل من ان نقول شيئاً كذبًا واو علمت امني الزوج الحارس في العسس لما روت الأمر بحضوري من وما كانت تأكيداتك لتنفي الريب من قلبي من فلقد غدرت مدول لايانة الم قاتل من وسيب واحسرتاه اكثر اصحاب العقول من المحسرتاه اكثر اصحاب العقول من المحسرتاه اكثر اصحاب العقول من المحسرتاه اكثر الصحاب العقول من المحسرتان المحسرتا
  - ـ ولکن سیدي .
  - نقد أقرنت يا سيدي والأمر مثل الصبح ظاهر
  - طفا اما لا ادعوك بذلك حتى وأو تم لك الفا
- سلف فلا بد من المالة جديدة اضفتها على ما سلف فلا بد من برازنا
  - فلنتبارزكا تشاه وننتهي

ثم اتنق غوستاف ولماوسيو دبو رعلى تعيبرت الساعة وللمكان الذي سيتقابلان بالغد فيهِ . وعاد الزوج الى التياتر تاركًا غوستاف في الشارع وإقفًا لا بدري أ برجع الى اوجينيا

ام لا. وكان يخشى ان يزيد برجوعه حياة مدام دبور وسر ور دي سانكلر الخائنة . وإنا رأى ان عدم الرجوع الى خطيبته التي انت معة الى النياتر وحدها يكون نقصًا في المع جب وعارًا فعاد الى النياتر قائلاً في نفسهِ «طارحماه لمدام دبور فان زوجها طله رجل وحشي الخلق غريب الطاع يعتند بانني اقرنته عنمًا ويهددني من اجل ذلك بالبراز. ولقد خدعت والله من الازطاج كثيرًا وما منهم من درى . . وُالان يضطرني الى القتال زوج امرأة بالكاد اعرفها ٠٠٠ فنسماً يا مدام دبور بعينيك انني ساجتهد لو سحجت الفرصه بعمل. ا بجعل زوجلت ِ فيما يقول صادقًا » ونتح غوستاف بام الغرفة التي كان من قبل فيها فلم برّ لاّل دبور اثرًا . . . لا ولا رأى اوجينيا بل ابصر مدام دي سانكار في اللوج وحدها تنظر البه صامتة حابسة خبيث ابتسامتها الدالة على خيث احساساتها

فكاد غوستاف حين رآها ان بطلق لغضبو العنان . . . وفاعاً كظم غيظة علماً بان ذلك يكون داعيًا لزيادة سرور تلك السيدة الكاذبة الوداد المنافقة . فتركها وفي قلبو من احتقارها بقية متذكرًا ان على الرجل احترام انجنس الضعيف حتى ولو اساه ذلك انجنس الينا

## النويجي الصغير

وحال ما خرج غوستاف من التياتر سار الى مدامر دي فونبل أيبرئ ساحنه امامها و يشفى غليله بملامها فقالت المخادمة له أن سيدتها ترفض زيارة كائن من كان فقال حربسها المتبد

ـ ولا هذا يا سيدي نلكم المامر سيدتي اصدع بها فعاد صاحبنا الى دار خالهِ قائلاً « لم أربط بعد مع اوجينيا بزواج ونفجاوز بغيرتها الحدود . . . وتغضب لامور حدثت من قبل التيادنا فهذا والله تحكم غريب . . . غير اني احبها واعنقد بانني سأكون اميناً على عهدها ولكنها تأبي ان تصدقني لمجرد ان قبل عني انني عديم المنبات . . . وإنما

انا ارى انني اعظم من المعروف عني قلبًا وحسن صفات وما فاه غوستاف امام خاله بكلمة من خبر حادثته الاخين بل صما في فجر البوم الفالي ليذهب الى المحل المعين نلمراز

وعزم أن لا يأخذ المبروك معة أجئناً الفيله ولفاله ولفاله ولفا التنكر في الله ربها عاكمه المحظودارت الدائرة عليه فمن الصواب أذًا أن يأخذ برفقته أحدًا يأتي به في مثل هانه الحال الى داره

فنطن لأخد اأمويجي الدغير الذي اعرب دائمًا له عن وده والشاء

فحفرج فتانا من حجرته متأمطًا طبوليه وكل اهل الدار نيام غير ان الناب الكيركان سد مقفلاً فلا بد له من ايقاظ الواب الامر الذي كان مود اجانات على اله دسا من غرفته وقد على الزجاج بأمره بفتح الناب

فبدلاً من ان يسمد الدواب المعبل و يفتح الباب اله قام بالقميص واخرج من النافذة رأسه ليرى الشخص الخارج في تلك الساعة الباكرة جداً فصاح

- رياهُ ٠٠٠ فانت الموسيو غوستاف
  - نعم عزيزي فافتح الباب لي

- عِبَا تخرج بآكرًا ٠٠٠ نلمل سيدي المير الاي مريض ٠٠٠ وعسى ان يكون نار النقرس عليو ٠٠٠ بل

ان خالي نائخ وسوألانك ضايةتني فافتح الباب

على عجل \_ - غير اني لا ارى معك أبني . . . وجعل ينادي مبروك . . . مبروك . . . فقال غوسناف

- اصبت فلوكت في حاجة الى ابنك لما عجزت عن ایقاظه ۰۰۰ فافتح ۰۰۰ لفد اولیتنی بهذرك ضجرًا

قال غوستاف ذالك بصوت لم يدع المنردد مجالا ففتح البولم لهُ مَلْمُسًا الف صَّغِيرِ عن ذَنبهِ فَخرج غوستاف مَعْسَبًا من ان لا بجد البويجي الصغير . وإدار نحو مركز الفتي الاعتبادي نظره فابصره جالسًا على المصطبة بأ كل قطعة من الخبر يبلها بجاري دمعو فدنا غوستاف منه برقة وحلاوة ولطمكننه برفق فاضطرب المسكين من روية غوسناف ونشف في الحال دمعه فسألة غوستاف قائلاً

ما بالك يا حبيبي نقضي بذرف الدموع كل اوقائك ولم َ لا تروي لي عن احزانك ... فاذا كان النقر حبب بالاثك وإهلك في شفاء عظيم فاليك هذا الكيس خدمنة ما تريد . . . فلكم بذرت المال في شوك انجنو ن ـ وما كنت عند اسعاف اهل المسكنة تخيلاً

فابی البویجی ٔ اخذ الکیس رقال بصو**ت** منخفض ِ حزبین

- لا حاجة في بالمال يا سيدي

فتأثر غوستاف وما علم سبب تأثره فان كلمات الفتى المسكين كانت حلوة رقبقة تشبه كلمات امرأة رنّ صداها في صميم فوأ د صاحبنا المذي راح ببحث في ذاكرتو عن الموقت الذي أسعد فيه بسماع مثل هذا الصوت الذي بولي جسمة رعدة

على ان الوقبت ازف وما يليق ابقاء المسيو دبور في عذاب الانتظار نقال غوستاف للفتى

- انا في حاجة اليك فاتبعني

فقام الفتى يتبع غوستاف مسرعًا وسارا سنة شارع الأرامل منجهين نحو الشانزليزه محل الملتقى مع المسيو دبور اللذي وصل قبلها ورآء غوستاف يتمشى جيتة وإبابا فاشار لرفيقه بالوقوف بعيدًا مسافة مئة خطوة لبينا يعود لة فامنثل البويجي وابنعد غوستاف متقدمًا الى المسيو دبور قائلا سيدي فارجوك عفوًا

- لا باس یا سیدي فقد وصلت انا الان ایضاً .٠٠
   وأهل احضرت طبنینین
- نعم ٠٠٠ وإنما ارجوك ان نبعد عن هنا قليلاً ٠٠٠
   لانني اود ان لا برانا الفتى الذي جاء معى ٠٠٠
  - انت يا سيدي وما تريد

وسارا في ممشى ثان فليلاً ثم وقفا وإبتعد الخصان عن بعضها فقال غوستاف

انت طاهم بكونك المهان فاطلق النار اولاً
 فا احناج المسيو دبور الى تكرار الرجا. وصوب الطبنجة

الى غوستاف فاصاب الرصاص جنبه الابرى وسقط على الارض جربجًا فاسرع المسيو دبور اليهِ . . . وقال لهُ

- ـ انقر الان يا سيدي بانك افرنتني
- حاشا . . . فانني لا افر بشيء لا اصل له وها انا
   ذا على شفا الموت اوكد الت انك في غلط مبين
- فانا يا مولاي اذًا في اسف على ما جرى ما عليه
   من مزيد .٠٠ فدعني اذهب لابحث عن عربة وإبعث
   لك خادمك

وسار الممين دبور فلني النتي البوبجي مضطرباً اق وصل صوت الطبنجة اليو وجعل بجري في اثر غوستاف حتى قابل ما تريد . . . ، فلكم بذرت المال في شوك انجنو ن . وما كنت عند اسعاف اهل المسكة مُغيلاً

فابی البوبجيُّ اخذ الکيس رقال بصوت منخنض ٍ حزبن

\_ لا حاجة لي بالمال يا سيدي

فتأثر غوستاف وما علم سبب تأثره فان كلمات الفتى المسكين كانت حلوة رقيقة نشبه كلمات امرأة رنّ صداها في صيم فوأ د صاحبنا الذي راح ببحث في ذاكرتو عن الموقت الذي أسعد فيه بساع مثل هذا الصوت الذي يولي جسمة رعدة

على ان الوقت ازف وما يليق ابقاء المسيو دبور مين عذاب الانتظار ثقال غوستاف للغني

\_ انا في حاجة اليك فالبعني

فقام الفتى بنبع غوسناف مسرعًا وسارا في شارع الأرامل متجهين نحو الشائزليز، محل الملتقى مع المسيو دبور الذي وصل قبلها ورآه غوسناف يتمشى جيئة وإيابا فاشار لرفيقه بالوقوف بعيدًا مسافة مئة خطوة لبينا يعود لة فامتثل البويجي وابتعد غوستاف متقدمًا الى المسيو دبور قائلا فارجوك عفوًا

لا باس یا سیدي نقد وصلت انا الان ایضاً .٠٠
 وأهل احضرت طبنجاین

لغم ٠٠٠ وانما ارجوك ان نبعد عن هنا قليلاً ٠٠٠
 لانني اود ان لا برانا الفتى الذي جاء معى ٠٠٠

- انت یا سیدي وما ترید

وسارا في حمشى ثان فليلاً ثم وقفا ولبتعد الخصان عن بعضهما فقال غوستاف

- انت َ وَاهُمْ بَكُونَكَ المَهَانَ فَاطْلَقَ إِلْنَارِ اوْلِا

فما احناج المسيو دبور الى نكرارالرجا. وصوب الطبنجة الى غوستاف فاصاب الرصاص جنه الاورن وسقط على الارض جربجًا فاسرع المسيو دبور اليهِ ... وقال له

ـ انقر الان يا سيدي بانك اقرنتني

حاشا . . . فانني لا افر بشيء لا اصل له وها انا
 ذا على شفا الموت اوكد الك انك في غلط مبين

فانا با مولاي اذًا في اسف على ما جرى ما عليه
 من مزيد .٠٠ فدعني اذهب لابحث عن عربة وإبعث
 لك خادمك

وسار المميو دبور فلتي الفتي البويجي مضطرباً اذ وصل صوت الطبنجة اليم وجعل بجري في اثر غوستاف حتى قابل

دبور وقال لهٔ ارت مولاء مجروح . فطار النتي المسكين الى المحل الذي ظل غوستاف فيهِ فرآه على الارض طريحًا مضرَّجًا بدمائهِ ندنا منه يريد اسعافه فما اسعفتهٔ قواه روقع مجانب الجربح فاقد الرشد والصواب ففال غوسناف «اي فَكُرْ ۚ جَأْ نِي بَاحْضَارُ هَذَا النَّتِي الذِّي يَغْقَدُ مَن مُجْرِدُ رُومِيَّةً. الجرح رشده . . . وأو كنتُ التمكن على الاقل من اسعافهِ . . . طفا ايس معي ما يعيد الوعي الناء وايس لي على تحريك رجليٌّ فوة . . . ولككان قفرٌ بلقع لا ارى قيو ديارًا . • . لأن الوقت باكرٌ جدًا وإذا لم مجد الموسيو دور عربة برسلها لي نبق والله هنا بدون نجدة مدة . . . وصار غوستاف ينادي المدد فلم بجبة احد فيئس ووقف على الاقدام محتفزاً بحاول المشي في افلح اذ خانته القوى ووقع فاقد اكحس مجانب البوبجي الصغير . ومن حسن حظ فنانا ان بواب دار الميرالاي كان ثرثارًا طلعًا فبعد ما فتح الباب لمولاه النتي نادى في الحال ابنه الذي استيقظ في تلك الدقيقة نجرى الابن الى ابيهِ الذي كان قلفًا يعاود التطلع من نافذته ليلاحظ السببل نقال المبروك لة

\_ والدي ما الخير

ــ ان في المسئلة يا ولدي سراً ... فلا بد من

ان يكون جرى للموسبو غوستاف حادث خطر مم فلقد خرج من الدار مسرعًا مغضًا مم بدون ان يندازل الى الحابتي مده وها هو في ذلك المنحدر مجادث هناك صبيًا

- هذا ولله صديقه المعبوب يا ابي

مانظر اليه اله قد سار والبوبجي يتبعه ٠٠٠ فيجب
 عليك يا مبر وك ان تجري في اثر فهو مولاك ٠٠٠ وإنما كُن
 عنه بعيدًا

- غير اني بدون برنيطه

 خذ قبعتي الحرير السوداء . . . وسر مسرعًا . . . و وإياك من أن تزيغ عنه انظارك . . . ثم تعال لتعلمني ما
 تكتشف عليه من الاسرار

فوعد المبروك بذلك اباه و راح يجرسي و راء غوستاف والبويجي مبتعدًا عنها قليلاً ومذ رأى مولاه وإفغا بحادث رفيقه الفقى وقف هو ايضا في مكانو ثم سع صوت الطبنجة وإبصر الموسيو دبور منصرفًا فاسرع و رأه ليعلم الذاكان مولاه مجروحًا فسمع جولب دبور الايجابي وطار في اثر عربة عاد الى ساحة البراز بها بعد اغاء غوستاف ببعض دقائق

فاستعان بسائف العربة على رفع مولاه اليها وجلس

هو بجانبه ثم امر السائق بالمسير بدرن ان يفكر بالفتي الله وحيدًا عديم كل اسعاف لأن مبروكًا كان محبًا للانتقام ولا يبالي باسأة من يكره ومن عادة اهل البله المتعبق في البغضاء وليس سوى الانفس العظيمة ذا قدرة على العفو عن المسيء ومكافأة المشر خيرًا

وما وصلا الدار حتى عاد غوستاف الى وعبه فاستقبله خاله المسكبين بسرور وكان قبل وصوله دائرًا في كل الغرف حائرًا لعظيم ما اوهم البواب عليه فى رواية حادث الفجر من يلعن النقرس الذي يجول دون خروجه من الدار للنفتيش على ابن اخته

وما كان جرح غوستاف لحسن الحظ ذا خطر سي الدافية على ان الميرالاي كان قلقًا بود الاطتنان حتى اذا ما تأكد له قرب شفاء غوستاف راح بوجه اليه ملامًا عنيفًا منوبيناكان غوستاف يقص على خالو ما جرب في الليلة الفائنة له وإذا برسالة حضرته من عند مدام دي فونبل فقرأها ثم اعطاها لحاله فسأل الميرالاي

العلها نسألك عنوًا ورضي

فقال غوستاف - لا فاقراء المكتاب تعلم ان لاسبيل لزواجي

## - فقرأ المبرالاي الرسالة الآنية

سيدي غوستاف

«اني لاضن براحنك و راحتي ان يتولاها الشقاء بسبب
«زواجنا اذ انني اشعر من نفسي بعظم حبي لك بجيشلو اصبحت
«لك زوجة يستخيل الهناء علي لامن طيشك الغريزي
« وخننك بعرضان نفسي الحزينة الى الآم واوجاع تنني
«الراحة عن ربوعي فلقد شهدت من منذ يومين دلائل
«قوية على عدم ثبات قلبك ، فهالني ماضي امرك وجعلني من
«الاستقبال جزوعة ولا تحزن فان لك فقد اوجينيا
« والدبور واللبزيت والفلاحات تعزية على فقد اوجينيا
« التي ترى من واجبها ان نقطع معك كل علاقة ونتمني لك
« بقاء رغيدًا وعيشًا سعيدًا»

وما اتم الميرالاي قراءة الكتاب حتى قال «ألا لعنة الله على العشاق والنساء وإهل انحب والزواج اجمعين وياويلاه منك فن اجلك يا عفريت جرى ذلك ايضاً فلن تزل تأنينا كل يوم بنباء جديد »

بل او سعمت يا سيدي الخال لقلت لك ان لا ذنب في هذه المرة لي فانما الشر كل الشر بدا من امرأة عاهرة هي مدام دي سانكلر التي مزقت حجاب كل هانه المشاكل.

فلقد مضى عليها مبن من الدهر بذلت به جهد المقل سعيًا في ان تنزع مر قلب اوجبنيا حبي فنالت بعد الصبر ما الملت . . . ولا اسف على فقد مدام دي فونال ما داست نضفي الى كل ما يقال لها عني من قبل زواجي اذ لا بد لحصول السعادة ببن الزوجين من ان لا بعير الواحد ما يقال في حق الاخر سعًا بل يجب عليها ان يصا الآذان حتمًا عن ساع كلام اهل الفساد الساعين في سلب راحة العباد

خور انك لوكنت شديد الوله باوجينيا لما تفلسفت
 بقلهر باردر فلا غرو ان مت بعد الان عازباً

وقاني الله يا سيدي ٥٠٠ فلا بد لي من اتخاذ امرأة اذ لا اريد حرمالك در هاته الفرجة وما دام ليس في باريس من نبغي زواجي فسأسافر حالما أشنى الى سويسره حيث يقال ان النساء فيها طاهرات بل اذهب الى انكلتن مقام الحب المحنون بل اسوح اذا احوج الحال في اقطار المسكونة الاربعة فانتهي لاشك بوجود امرأة لا يخيفها زواج عفر بت نظوري ٠٠٠٠

ثم خطر له خاطر فقال اني لا ارى مبروگا هنا وناداه نجاء يقول

- \_ ها انا ذا با سيدي
- أ انت الذي وجدتني في الشانزليزه مغيًا عليً
  - نعم سيدي
- لأما وأيت بجانبي . • فتى فلند وقع ذلك المسكين
   ايضًا فاقد الاحساس مذ ابصرني جربيًا
- ـ اتعني البوبجي . . . الذي بجلس في زاوية البيت
  - ـ نعم البويجي الصغير. . . فإذا فعلت بير
    - لم أعل يا سيدي به شيئا
- \_ فهل تركته با قاسي القلب فاقد المعونة معرضاً للنائدات
- \_ لا يا سيدي . . . فانه مذ رآني ولى الادبار كعينون
  - -- ويك نفول هرب ... افا كان ادًا مغيًا عليه
- حاشا یامولای فیمن وصولی با لعربه کان ایمنز بر یغنی
- بغني٠٠٠ بدلاً من ان بساعدني ٠٠٠ كذبت يا
   مبروك واردت خدعتي
- م سيدي سل والدّي تعلم اني رست صادقًا مخلصًا وإن . . .
- ــ كنى فأن لم يأت البوبجيُّ الى ركن الدارفي نفس هذا النهار طردتك من خدمتي الى حيث
  - وإنما انا باسيدي . . .

وما اتم مبروك كلمات عذره حتى صدرت عن الفسمة اصوات اقدام وجاء خادم يقول «أن الفنى البويجيّ وصل الدار ترق وبتوق الى روئية غوستاف » أ

فأمر غوستاف بأدخاله عليه فأتى المسكين حالاً ودنا من سرير المجروح حزينًا ولخذ ين يغمرها بسخين عبرته فقال المبروك « تعسًا للشقي كيف يظهر الحزن نفاقًا وحيلة على اختلاس مركزي »

غير ان غوستاف طن الـني عن حال صمنه وجعل يسأله عًا اذاكان كلام اكنادم صادقًا

وبينها كان غوستاف يجادث البويجي والمبروك مهموماً يجت على عذر ينجيه من غيظ مولاه .كان الميرالاي يلاحظ الفتى البويجي ودلائل الاشتغال على وجهه باديه

فوجه غوستاف الى مبروك ملامًا عنيفًا وإعظم مكافاءة البو يجيي لعظيم حبولة وكبير انعطانو اليو وإنصرف الجميع من عند انجريج لينال في الوحدة بعض راحة

وما مرّ على غوستاف خمسة عشر بوما حتى كثم جرحه وكان المير الاي في خلال ذلك الوقت مهتما بملاحظة مدام دي فونبل والوقوف على ما تجريه فعلم بأسف عظيم انها سافرت الى احدى ابعديانها فقطع ذلك اكنبر حبال آماله

في العقد لغوستاف عليها العلمي بان غوستاف ما كان الرجل الذي بتابع امرأة تظهر انها عهرب منة

ومذ نجا غوستاف من خطر الجرج تمامًا رأى ان يعد معدات سفره مصمها على هجر فرنسا الى حين اذ ما عاد له ما يستدعي البناء فيها ، فانه قطع ارضاء لمدام دي فونال" كل علاقاتهِ الفديمة وقد اقامت جيوليا بينها وبين اخطار أشمه سدًا وما ماد اراقهات التياتر على قلب فتانا ادني سلطان وكانت ليزيت قد اقترنت بعامل برانيط اجتهدت في ان تر يه نجوم الظهر بغيًا - و.ا كان اهتدى الى ممل وجود موسانيت وعلم ان اوليفيه ظل يلعب القار بدل الذهاب الى اشغا لو حتى اضاع وظيفته وصار شقي العيش تعيمًا . بريث رأى غوستاف الشهم رغم طيشه اله يستعيل عليه معاشرة فتي ما كان بمالط الاً نساء ادنياء ورجالاً خيثي السمعة وعليهِ فَمَا بَقِي فِي بَارِيسِ مَا يُسْتَعَقُّ بِفَاءٌ غُوسَتَافَ فَيَهَا ۚ وَاوْضِحُ للمير الاي رأيه . فاستحسنه املاً بان تصلح الاسفار من طباع ابن اخنه

فانم غوستاف كل تجهيزاته ورضي بان يأخذ المبروك معه لية ع خاله بانة ما كان على عزم تجديد سابق جنونه . علمًا بان ذلك الابله ما كان يدري الأ خدمة الطعامر

وإسراج الخيل

ولا تسل عن فرح مبروك بمرافقة سيده أذ كان في بادى الامر بخشى من أن بأخذ البوبجي بدلاً منة خادماً ، وكان من شنق سروره بناغج أبدا أباه بجديث عنيد اسفاره و بعلم أنفتى مكل ما يعقد العزم عليه أذ رأى أنه يزيد بذلك أحزاره رهذه حالة مبروك وغيره من ضعفاء الدقول

ثم جاء ميعاد الدنر فاراد المير الاي ان يوصل ابن اختير حتى ستجرئ وإمر باعداد عربته الصفيرة وبان يسقها المبروك اولاً لان غوستاف كان ينوق الى السفر راكبًا والركوب في الاسفار افضل اذ يكن من النفرج على كن ما ير الانسان عليه من البلاد

ولما ركب غرستاف في عربة خاله اجال نظره مفشاً على البوبجي الفتى المترك له من كرم نفسه أثرًا فما رآه في موضعه ولا رأى صندوقه الصغير ولا كرسيه فعجب لذلك وساءه ان يسافر قبل ان براه

وسارت العربة فوصل الخال ولبن اختو الى سنجرين في اقل من ساعنين واثبه المير الاي بالعربة نحو الفندق الذي سيرً المبروك من قبل اليه حتى صار منه على قاب قوسين وإذا بعربة كبين آتية امامها تجري بعزم الرياح غير ناركة المير الاي لاجنناب انصدام سبيلاً وكان سائقها قليل الاختبار فصدم التجلة الصغيرة وقابها ثم ضرب بالسياط خيله فطارت تسائل من غضب المير الاي دة بلاً

فسقط غوستاف وخاله على جنبيها وقام المبر الاب سليما يشتم ويسب وما أصيب غوستاف الأبرض في رجله ولكن سمعا في الحال من ورائهما صراخًا موجعًا فاجتمع الناس من حول العربة وصار المبرا لابن يسأل عا أذا داست عربته حال انقلابها احدًا . ثم رأى بويجيًا صغيرًا على الاكف محبولاً فادخار الفا قى القريب وما رآه غوستاف حتى صرخ مندهشًا من معرفة محسو به الفتى و بالاخص لدى علمه بان ذلك الفتى المسكين ما صعد وراه العربة الأفي حين ستوطها فقال

رحماك سيدي الخال الا مأم امرت بان يعتني بهذا
 الفتى المسكين و بان يعالج ببنا اذهب انا لمعالجة رجلي

فاجاب المبر الاي رجاء ابن اخنو وجرى الى البريجي الصغير مسرعًا . اما غوستاف الذي كان بشكو من الام الرضة فاخذو، الى حجرة وجاء المبروك بمكم اسنان . . . تعهد باشفاء الرض في مدى اربع وعشربن ساعة

وقضى الحكيم على غوستاف بان يظل في المجرة وإن لا يأتي بجركة فانظل منكدرًا وشكا من عدم رجوع خاله اليه اذ كان بجترق بلظى معرفة ما تم للبونجي الصغير وهم على ارسال مبروك في طلبه وإذا بو داخل للججرة

وكان المير الاي اصفر اللون قلقًا ندل هيأ نه على عظيم اضطرابهِ فجزع غوستاف وقال

۔ ما بالك سيدي وماذا جرى فلعل جرح ذلك الغثى المسكين ينذر ہوته

ـــ لا . . . لا . . . قان جرحه با لعكس خنيف لا خوف عليه منه

ولم است في هذا الاضطراب

ججاً ان سقطتنا كانت كافية لان ثقلق الحواس فلا
 أستغرب اذًا • • •

وإنما كمت قبل ذهابك الى البويجي اقل اضطراباً فلا غرو في ان تكون كاتماً بعض السرعي ٥٠٠ فاستخلفك بالله قُلة

عجبًا لك فاكتمت والله عنك شيئًا فائي شيظات تربد ان اقول لك . . . فان المسكين يكاد ان لا يكون مجروحًا . . . وإذا اضاع الخوف رشد وسيزول ذلك

## في الغد

- ولماذا ركب وراء العربة
- ے علی ما ظہر لی الہ کان نابعاً لنا ...
  - ـ تابعًا لنا ٠٠٠ ولاية غايني
- الغاية ان يركب . . . وإلا تعلم ان من عادة اولاد
   الازقة ان يركبوا وراء العربات
  - \_ وإنما انا يا سيدي اكنال اظن
- كنى ما تكلمنا بشأن هذا الفتى فلقد قلمت لك انه ما اصيب بنتيء وقد اعطيته نقودًا يتداوى بها فلا ينشغل من تبله بالك وبما ان رضك ما هو الا خنيف فيمكنك ان تبداء في الغدر سفرك وإما انا فعائد الى باريس ادعى لك بالسلامة
- رحماك خالي العزيز انجد من قلبك قدرة على تركي في هذا النزل اموت من الملال وحدي في الذي يضطرك الى السفر والا ما عدت غداً
- قلت المدار الله لي من السفر في هانه الدقيقة فلي لرجوعي الى الدار السباب ولا يصعب عليك ان تبقى في النزل بدون رفاق بوما وإحداً اذ سيتولى ذلك عليك في سفرك . . . وها معك نقود

وكتب توصية على بلاد شتى وانت أعلم انة بكنك عنسد المحاجة ان تسحب علي حوالات ادفعها بالاطلاع حبا بجسن سرورك وحذار من ان تأتي في السفر بفلتات اخرى وإذا لقيت امراة عاقلة حلق امينة هاتها معك لنعقد المت عليها وإغا تذكر جيدًا بانني اغا اقترح داته الصنات الثلاث

وعانق الميرا لاي ابن احمله بجنو زائد وتركه وحيدًا و و بعد بعض دقائق سم غوستاف صوت عربتهِ خارجة من الفندق

على أن غوستاف رأى في تصرف خالو شيئًا خارقًا للعادة فارن حزبه الشديد لدى رجوء لمحادثتو وعزمه الفجاءي على السفر أن أريس في الوقمت الذي ليس له ما يدعوه اليها كل ذلك أأن أه أن قد أخنى خاله الميه أمرًا أجتهد باطلاً في أكنت وه وراح تعب دماغه في معرفة الداعي أتملك العودة السريعة مؤملاً أن يعلم ذلك من البويجي في الغد

ولما جاء المساء قال غو. ذاف لمبروك ان يذهب ويستنبيء له عن صحة انجربج المسكون فخرج انخادم ثم عاد الى مولاه حالاً فقال غوسناف

ماذا جرى على النتى قل لي

- لاغرو ان لا یکون باسیدی حاله خطراً ما دامه
   سافر
- البوبجي الذي جرح في هذا الصباح ٠٠٠
   البوبجي الذي جرح في هذا الصباح ٧٠٠
- لم افل یا سیدي الا ۱۰ تاکد لي وذلك یدهشني انا
   ایضاً
  - ب انت یا جروك نافض
- والاغرب ياسيدي ان خادمة الفندق نؤكد لي ان
   سيدي الميرالاي هو الذي اخذه في عربته
  - ـ نقول ان خالي اخذ البويجي معة
- ب نعم سيدي ولقد ابدى له من العنابة كثيرًا . . . وما سمح لاحد سواه ان يعينه على ركوب العربة . . . و يجب القول بان ذلك النوز الاسود ساحرٌ حتى غدا صاحبًا المير الاي عزيزًا

فتحير غوستاف من عمل خاله وإنما صرف معنى فعله الاخير الى رقة قلمه فانه كان يخفي تحت ظاهر قساوته نفساً كريمة وحنونة

وحس غوستاف في اليوم الثالث بفوة تمكنة من المتطاء انجواد فنرك سنجرون وراح يبداه اسفاره

# 17

### خلال ثلاثة اعوام

وبدلاً من أن يسير غوستاف في سبيل أبطاليا مثل ماكان ينوي سار في سبيل آخر وتحول الى ارمنونفيل فتحير المبروك لعلمه بان ذلك السبيل غير مؤدر الى المجهة التي يفصدون وصار يود أن يعلم الحل الذي بسير اليه مولاه - وكان الان أقل من سفره الاول جبنا بجيث صار يعدو بجواده خبباً و يسير بجانب غوستاف غير أنه ما كان يجسر أن يوجه اليو سوالاً حتى وصلا القرية فعرف مبروك القصر وجسر البلد ودار المسكين لوكس التي حل غوستاف عند بابها فلم يعد في وسعه على الصمت صبر وتاق الى معرفة القصد الذي جاءا إلى الفلاحين من اجلوفقال وتاق الى معرفة القصد الذي جاءا إلى الفلاحين من اجلوفقال

- ـ عجبًا مولاي اتنوي الاقامة هنا ايضًا
  - ب سوف تری
- فنقيم القيامة في المدار ايضاً وتجمل البقرات نفر فلعجائز تصبح . . .
- سأ فعل با موسبو مبر وك ما اراه و المجبني وإن
   عدت الي سوالاً تك اعدتك الي باربس حالاً

۔ ما عدت ابغم یا مولاي

فدخل غوسناف في الفسمة ورأنه فلاحة فأندهشت من رواينه وصاحت لامنها كانت ماريجان عرفت غوستاف الذي سرّ لمقابلتها قبل آل لوكس ليعلم منها كيف بكون استقباله وفاشار الى الخادمة بالحجيء اليو لحادثنو نخفت اليو قائلة سخبا ارى مولاي ... فيا للسرور اذ ماكنا لنرجو هجيئك ... فلند مضى على يوم حضورك عام ... نعم عام ... نعم عام ... اذ جئت في زمن الخوخ ...

- اعلميني يا عزيزتي ماريجان عن احوال اهل البيت أفهم منشرجو الصدر دائمًا على ما اعهد فيهم من السرور سن واحسرتاه يا سيدي فلقد طرأ علينا تغيَّز سنة الحال كبير . . . وإما دريت اذا . . . فان سوسانيت تركننا وألا ما دخلت يا سيدي فتروي سيدتي لك عن كل شي .

فلحظ غوسناف من حديث ماريجان ان لبس من يعلم انه كان في هرب سوسانيت سببًا فدخل الدار حالاً حيث رأى مدام لوكس و زوجها

نلاقاهٔ الزوجان باطفير و بشاشة وكان لوكس اقل من قبل كلامًا غير ان زوجنه كانت على حالها من النرش فروت لغوستاف خبر هرب سوسانيت من بيت المئها وكانت كلما جاء ذكر بنها تبكي فتنزل دموع المسكية على قلب غوستاف اذ كان يشعر بالله هو مجريها اذ لو لم يأت دار لوكس لظلت الفتاة في القربة سعيدة بين اهلها ولما رجت منام اعظم ولما طاوع فوأدها فكر الافتراق عن الوبها مفاقاته في داره في التي سببت كل العناء ولن كانت مدام لوكس تجهل الله هو الذي ادار عنل منها ولا نسل مدام لوكس تجهل الله هو الذي ادار عنل منها ولا نسل منذ شهرين تحرر لوالديها بغير انقطاع وأكن بدون ان يأتيا نفر وجاها بنة ولا م أردفت مدام لوكس قائلة

ان ابنتي المسكينة لني خطاء مبين فان نقولا توبت
 اتخذ لة امرأة منذ حين وما عاد ليفكر بها ، وإما نحوف فكنا
 محرق في ايام هربها الاول الازم غيظًا وإنما من منذ ما

جعلت تكتب لنا رسائل مملئة رقة وحنوًا تسألنا بها عماً جنت عفوًا · · لان قلبنا وحن شوقًا اليها فيا قرب الله بوم رجوعها انضها بالذراعين ونسامحها

فقال غوستاف في نفسهِ « هي ما زالت في باريس وما سعت من يوم هربها من دار الخردجية في ان تراني . فاوله من حرّ ناري فانها ما عادت تحبني . . . وعملت مثل باقي النساء فاما الت اذنها الى كاشيم غرّ دا بلامع آله . . . فلا أفكر والله بعد الان بها \_ و ياويل غباوتي اذ طعت من فناة بارعة في الحسن امانة على الحب والعهد وفاء . . . هن ان انساها . . . داعبًا لها با لسعادة . . . »

وقام الفتى من دار لوكس بعد أن نفح ماريجان بما اعتاد من فائن كرمو وسار من ارمنونفيل واعدًا بان بعود بعد الرجوع من اسعاره ابعلم ما اذا رجعت سوسانيت الى اهلها فوصل بعد ايام الى ابطالها بدون أن بعترضه في سبيله شيء يستحق الذكر حتى وصل مدينة القياصرة فزار البلاط البابوي وكنيسة ماري بطرس وقبور الرسل الاطهار فراى في اخربة المياكل والقصور لعظمة الرومان آثارًا وإنا ما ابصر بين سكانها احدًا يستحق الن يكون لذلك وإنا ما ابصر بين سكانها احدًا يستحق الن يكون لذلك

ورؤساء الاحزاب طلشيخة قد تعونت الى ادبرة وقلايات فجعل غوسناف يتأمل ذلك الشعب الهامل المنشر في اجارع المدينة وازقتها يمضي العمر ولا مأوى له سوى خص رُنع على دعامتين ولا رداء يسنره و بغطيه سوى عبآة غليظة محبوكة الاطراف بالحلفاء ولاغذاء يغيته الآمعكرونة بالماء مغلوة فتال صاحبنا في نفسه ه أ هولاء هم الرومات فيا لعظيم اسني على مجبئي الى بلاد التليان اذ لا غرو ان افقد فيها بعض تصورات صاعى ولبدأ بالاعتقاد بان الثمرة الوحيدة التي ينالها الانسان من الاسفار هي العلم ما لفرق الكائن بين الغابر والااضر وببرت اوهام التصور وحقيفة الاشياء ولا بدع في أن تكون الاسفار السبب الوحيد الذي يكسب الرجال خبرة وسعة اطلاع ويجعلهم ارزن في نقدبر الامور كاما ولا ريب في ذاك فانني ارى في ڪل المناظر ما يدعو الى تأملات فاسفية اذنجد كنبسة مشيئة في محل كان من قبل الخيل مرسمًا وننظر محل قار بجانب قلعة السلطة قائمًا وماذا عساه كان يفعل ذلك الجمهوري المفاخر لو أوحي اليو بانة سيأتي على وطنو بوم يصبح فيو مرصحاً للاعبى القار وللعشش وإمل البطالة الخاسرين ورحل غوستاف بعد ذلك عن رومية غير حافظ.

لها ذَكرًا بعكس مبروك الذي اسف على الاعباد والاحنفالات والكنائس ا لتي كانت تشغل افكاره حال هيامهِ في المدينة

فزارصاحبنا بعض للاد ايطاليا ثم سار الى بلاد الاسبان والبورنغال والنمسا و بولونيا ثم الى انكلترا مصادفًا في كل بلاد حوادث لطيفة لا لذة للفارئ في بسط جميعها لانها ماثلة لبعضها بعضًا فلم بمنج غوستاف في ايطاليا الى اشهار نفسو اذ كفاه حسان التليان مؤتة ذلك فسهولة الحب عند نساء التليان وحسن تدربهن على قهم اشائر الغرام امر معروف عند كل الانام

على ان سوء الحظ قضى على غوستاف بجذب قلوب بعض النساء الى حد المجنون فما بارح ابطا ليا الأوفي جسمه لطعنات الخناجر آثار وذلك ماكان في عزم المبروك ان يقولة لابيهِ حال عودته

وإما في اسبانيا فقد دق غوستاف القيثارة وعشق من خلال المحجب فكان يذهب الى المواعظ ليرى الوجئ الحسان ويبادل رقيق النظرات فكانت تنبعه بعض السجائز العواهر الى منزله حاملات تذاكر حلوة رقيقة

ولما اهل الممكنة في اسبانيا فكثير عددهم ولما كان مبروك يجهل ان النسول مهنة ولن شحاذي

اسبانيا توم يجب مجاربتهم بما يلبق مهم من الوقار سافه سق حظه الى ان يدفع يوماً فقيراً كان بسأله « الكارينادس » صدقة فاجتمع عليه من المتسولين عصبة يوسعونه ضراً وشمًا فلما رآه غوستاف بين هو الا الاشقياء اسيراً حاول تبديد شملهم بقوة عصاء فعد القوم ذلك اهانة لعوائد الملاد ولطباع ولمتيازات اهل السول ل من الاسبان وليس في اولئك المناس من يعي الحق عندما يتوهم ثلم تخره فيريدون اظهار شهامتهم بالانتقام السافل وعزة نفسهم بالتوحش

أبا على الجنهعين نفر من المحراس المعروفين المجوازلوس ولمتنافع غوسناف رمبر وكا ولمنسولين الى ساحة الفضاء في « الكور بخيدور » مرأى الحاكم ان ضرب الاسباني بالعصا شيء منكر وما حسب لاسنان مبروك المكسورة وإذبه المدميتين حسابا فاغناظ غوستاف من ذلك وجعل يشتم ويصبح فنوى « الكور بخيدور » على ايداعه السجن لو لم تنجه من طائلة ذلك سبنة شريفة انت في تلك الدقيقة فرأت غوستاف وتذكرت انها انا سبقت لها معة بعض العلائق وهي لا تجهل كيف انه يحسن مكافأة ما يقدم له من المخدم فبسطت عليه جناح حمايتها وخلصته وترك غوستاف اسبانيا مهناه من بلاد لا نقوم شرائعها الا

بارادة الحكام والرهبان والمتسولين. وقد التي صاحبنا في بلاد المجرمان فساء ذوات حسن باهر ولطف ساحر وإزواجًا بتدخين التنغ موادين فحلً في احدى مدائنها عند غادة حساء مشرمة برقص النالسر تستنبط لها في كل يوم طرزًا جديدًا لان النالسر لا ترقص عند الجرمانيين مثل ما ترقص عندنا . في كانت مضيفة غوستاف لتشكو من الرقص عناء وفاقت نقوتها جانجان كورتيبون . وكان زوجها يضرب اثناء رقصها الموسيفي . ومعروك يجضر بثائل في الناي على الخادمة الخبيرة بدق الاوتاركلها

غير ان الفالسر اوالت شوستاف عناء وضاق صدر مبروك من تعلم ضرب الناي فترك صاحبنا الارض النسوية مقتنعًا بأن قوة نسائها الاتفوقها في الرقص قوة وسار المبروك مسرورًا لتعلمه ضرب الموسقي فكان يقول لمولاه «أله ما المج هذا المبلد فان النساء فيه يفههننا بدون ان نعرف من الالماني كلمة ولا نكاد نلفظ المام الرجال كلمة فيدن ال مورزرت حتى يكلمونا ساعتين غير تاركين لنا إلى انجواب عجالاً »

<sup>-</sup> من ذا الذي بكل ذا اعلَمكَ

السينة التي كانت لي بضرب الناي استاذة وهذه هي

الكلمات الوحيدة التي تعلمنها ولا اعلم لا ولله معنا ها • ولكن عندما كنت انت يامولاي ترقص مع صاحة البيت • كانت المخادمة تتمادث زوجها بالهيدي وللوزرت نياخذ عين المخادمة تتمادث ولا ينقطع الأليشرب من آن الى ألم آخر • • • فلله دره من آلاتي مهول • • •

وسار غوستاف في مركب الى بلاد الانكيز فربط المبروك بلوح جسمه ابكون آمناشر الغرق في حال ما لو ابناع الميم مركبهم عير انهم وصلول بدون ان تثير عليهم انواء بعد اربعة ايام قضاها مبروك بتيء مضنك موهمه حال نزوله الى للبر ان قد طال لسانه اصبعين

والاقامة في بريطانيا العظي لا نروق الا أكل متيم يسباق الخيل وعراك الديوك والرهان والبونش ولم البقر المحمر ولاغرو ان يرى المرنسوي قيام السيدات عن مائدة الطعام حال اكل الفاكهة شيئا فربًا اذ بظل الرجال وحدم مستسلمين الى عوامل السرور متولدة عن مشروبات حارقة لاكبادم غير مظهر بن اسغيم على غياب الجنس الجميل الذي يشير هو اليهم باغننام الحظ والانشراح اذا امكن ان نسي الشرب حتى الوقوع تحت المائدة حظًا وانشراحًا

ولم ترِّق سنتزهات انكلترة لسائحنا الفتى حيث لا يشم

الناس الهواء الأفي المقاير الفاء لحمل الهم عن عائقهم ولهن نلك المقابر لجميلة برى فيها تماثيل وإزاهر تو شرفي النفوس حدًا و واما يجب ان يكون المتنزه انكليزيًا حتى لا تركبه من تلك النسمات السوداء التي تسوه بالنواشر عقباها ولي كانت في بعض الاحيان صابحة

ولقد اعجب غوستاف حد الانتهاه الذب بصل نظر الانكارز اليوفهم يتأملون صغائر الأمور و بدققون ملاحظتهم أكل العوائد

ثم اسنغرب ضحكهم عليه في بعض انجمه عيات الزاهرة عندماكان يديرالشاي في الصحن و يضع ملعقته في الفنجان اشارة الى انه قد اكتفى فقال غوستاف «اذ صح من ان كبار الامور لا تأتي الأ من صغارها فلا بدع في ان يصبح الانكابز اعاظم جدًا »

وقد سهل على مبروك التخلق بالعادات الانكليزية فكان يأكل سيف اليوم خمس مرات ويشرب الشاي في كل ساءة ويأخذ في المساء اكثر من بونش وإحد فانسع كرشه وحسنت صحنه ، ويوم علم من سيده خبر عزمه على ترك بلاد الانكيز كان بومة عليه اغبر

وكانت فتيات الانكليز حسانًا والفتيات في بريطانيا

منمتمات بحربة لاشبيه لها فهن بخرجت مع الشبان وحيدات بدون ان مجنشين لمرضهن اشلامًا فيذهبن معهم الى النزهات ولمراسخ ولمراقص ،غير انهن بختلفن بعد الزواج جدًا فلا بخرجن من البيت الآ بصحة از واجهن و يصرفن كل عنايتهن الى حال العاتلة ولم تكن خشرة بنات الا كليز لننسي غوستاف فرنسا الغالية نقال البررك يومًا

۔ اتبام ان قد مضی علی خروجنا من بلادنا ثلاث مین

\_ أَمَا لَتُهُ يَا مُولَايُ ثَلَاثُ سَنَيْنَ . · · نَلَا بَدَعَ لِيُّ انْ يَرَانِي وَالْدَيُ كَذِيرًا سَينًا مِ يَجِدُنِي جَهِيلًا لَعَالِمَنَّا . .

- \_ وتصعب عليه معرفتك ...
- س. وقد المسيتني الاسفار خبرة . . .
- اقمنا في ايطالبا ثمانية شهور رستة في اسبانيا ثم في جرمانيا سنة وثلاثة اشهر في بولونها وها قد مض علينا شهران هم ا بين آكل البغتيك والروزبيف ٠٠٠ حتى طلع من عيني ٠٠٠ واضف الى ذلك الوقت الذي صرفناه في اسفار أخرى من عهد سفرنا من باربس متجوع آكثر من ثلاثة اعهام فاعد يا مبروك صناديقنا فلقد عزمت على الرجوع الى خالي

\_ آه مل اسني نسافر الان وقد بدأت أعارك بلكم الايدي ( يوكس) جيدًا

وقد اقتبل غوستاف في اثناء اسفاره رسائل من خالو كثيرة علم منها ان المير الاي قاسى آلام عياء طويل نجا بجمهد الله منه . وكان الخال يسأل ابن اخنه عا اذا كان وجد ً زوجة . غير أنه جعل يظهر في رسائلو الاخيرة شوقه الى روميته بحيث ما عاد غوستاف بود تطويل اسفاره لأن الجري من بلدر الى آخر كان اضناه ، وإنه ما حصل له من موادر الطيش الكثيرة . وكرهت نفسه سابق عظوظه لان الشهوات المافلة التي لا تعلق للقلب والروح فيها تنتهي حال سكون ثورة الصبا الاولى وتخنتم الضناك فاعلها وعليو فلم يعد غوستاف ذلك العفريت الذي كان يئب مر الشبابيك وبونظ حيًا في باريس كاملاً ويبارز رجال العمس بل اصبح ذا عنل رزبن متبصرًا وحريصًا ولا نريد انه ادار عن الحسان وجهه • بل صار يشعر بوجوب انتقاء الهبوبة ويبل الى عقد عهد حب مكين اذ بعد ان خُدعت نفسه بالظواهر الكاذبة مرارًا غدا يقدر الحب الصادق قدره أو يتوق الى المسرات الطاهرة مسرات المودة والصداقة فقال لمبروك

" هيا بنا نسافر وبعود الى فرنسا العزيزة . بإنما اعود الى خالى وما وجدت لى زوجة تناسنى وقساً بالحق انني لم اتعب في الاسفار نفسي بالمجمث على امرأة كثيرًا ذ انني افضل الزوجة الفرنسوية على كل ما عداها من نساء الشعوب الاخرى . فالايطا لمات شديدات المحرارة والاسبانيات غيو رات والنمسويات بحبين الرقص كثيرًا والبولوبيات باردات والانكليز بات كثيرات الحس والشعور

-- صدّقت سيدي وإقر انا ايضًا بانتي لم ارَ في الـلاد التي زرناها ما يستحق الذكر سوى الناي ولما كل العظيمة

فحيا غوستاف شطوط النمس وامتطى متن الجمار في مركب اوصلة الى كاله فوطئ المرمفع الفواد سروراً يفكر بقرب روية خالوواصما بو القدماء وكان مبروك نافد الصبر يود لوطار ايبروي لوالده عن كل ما سمعة ورآه بل ربما عن الذي لم يسمعة ولم بره

# 17

# اكان في حسبانك ٠٠٠٠

ومذ نوى عوستاف على السفر اعلم خالة عن عزمه فا نزل في كاله حتى رأى شابًا بهي الظاهر عليه سمة سأتقى العربات بنقدم نحوه قائلاً

- أانت الموسيو سانريال
  - نعم انا فا ترید مني
- كنت يا سيدي في أنتظار مجيئك مبعونًا من طرف سيدي خالك الميرالاي مو رننال لاعطيك هذا الكتاب
   معك من خالي كتاب . . . . فعلي بد حالاً وإخذ غوستاف المجواب فقرأ ما بلي

«لا يد من ان تكون يا حبيبي شوسناف تعمّا من الاسفار متشوقًا الى سرعة العودة الى باريس ، فارساست المك خادمي جرس اعديد بعربة من عربات البوستة تسرع بك اليّ لاضك بذراعيّ »

# «الميرالاي مورسال»

فة ال غوسة ف «والله ماكنت لا تمنى على ذلك مزيدًا ولفد احسر سبدي الحال جدًا فانني تعبت من ركوب الحبل فضلاً عن الرحوادي مات في جرمانيا . وهكذا ادخل باريس بهيأة العظمة » وسأل جرمن عااذا كان آنياً بعربة الموسنة فقال

ـ نعم ٠ وهي ٠. نحمت امرك سيدي ٠٠٠

فسرٌ غوستاف وامر جرمن بان يسير بو الى النزل الذي اودع العربة فيه و بعد ان تغذى هالك جيدًا ركب مع مبروك واصدر الى جرمن امره بالمير سريمًا

فجلس مبروك ازاء سيدو وقال «اطال الله عمر سيدي خالك فائد اصاب في ارسال عربة لركوبنا فغيها فغوز بكل الراحة ونصل باريس بغضاضة.ا»

فلم بجب غوسناف على هذر المبروك لأنه كان غارقًا في بجر نأ ملاته مفتكرًا بكل الاشتاص الذبن لركهم في فرنسا وبالتغييرات التي ربما تكون حدثت بعد فرق ثلاث سنين في كل معارفه ولم نقف العربة في اول بوم بالمسافرين الأ عند تباول الطعام وتغيير الخيل وكان غوسناف راضيًا عن جرمن جدًا لسرعة سيره التي فاقت الربح حتى فكر غوستاف عند غروب اليوم الثاني الله صار على مقربة من باريس فاستلأ قلبه سرورا وإخرج من الشباك رأسه فخال له انه سائر في غير الطربق المسلطانية فقال لجرمن

- \_ في اي الارض نحن ً
- ۔ علی مسافة ست ساعات من بار بس فقرب من موغورسی میں
- أانت منأكد من عدم زيفك عن السراط السوي ٠٠٠
   نعم سيدي وإنما قد سرت في سبيل مختصر نصل
   نه حالاً

فقال مبروك جزعاً ــ ويلاه يا سيدي فعسانا ان نضيع عسانا

- خستت رابلید و مِمَّ تخاف
- الله الله يا سيدي فان الظلام سائد ولا ارى هنا دارًا ولا سكنا ٠٠٠
  - او نرى المنازل على طول السبيل ٠٠٠

- وأكن ما دام يقول لنا افنا لسنا على السراط المستقيم
  - ۔ اخرس ونم ۰۰۰
- رحماك مولاي فالخوف بأقي سني وبين النوم حجابًا وغدا جرمن يسير بالعربة الهويناء ثم وقف بغتة يقول لمولاه
- اری اصابة ظبك یا سیدی فقد ضالت سواه السبیل
   وما عدت اعرف این نحن من الارضین . . .
  - كنت على يقين ر.من ذلك

فصاج مبروك \_ ونقصي الليل في البراري فيا و بلي فقال غوسناف \_ لا بأس يا جرمن فسر الى الامام لتسأل عن الطريق من اول سِت تراه

 غيران الشيطان ، د با سيدي اصبعه ، ٠٠٠ فلفد طار فعل احد الحصانين فاصحي بخطو اصعوبة ولوداوم الجري لخشي عليو من المرج

فقال مبروك ـ لاغروالك سائق بليد حتى اضمت تعلّ حصالك والقيننا في حيرة عظي . . .

وكان غوستاف في الحقيقة حائرًا لا يدري ماذا يعمل فعرض جرمن عليه ان بذهب للاستنهام عن الجهة التي كانط فيها إذ آنس في الشال نورًا يضيء فيستهدي من

هناك على السبيل

فقال غوسناف له « رُج وإن سوبول بالمبيت لنا قضينا الليلة عنده هذا اذا لم يتيسر المك نعل الحصان »

فذهب جرس ثم عاد لى نموسناف حالاً قائلاً « ان النورالذي شاءه صادرعن منزل بهي الظاهر يسمح للاغراب بالمأ وى فهدِ عن طيبة خاطر » فقال غوستاف « هيا بنا نطلب المأ وى وإما انت يا جرمن فسر الى القرية الفريبة سيخ طلب بيطار فلست ايأس من الموصول الى باريس في نفس هذه الليلة » فاجاب جرمن بالامتثال وسار غوستاف في سببل دار الضبانة ولمامر وك بتبعة قرأى دارًا بهية تدل هيأ بها على انها لنوم موسرين وقرع الباب ففقت بهية تدل هيأ بها على انها لنوم موسرين وقرع الباب ففقت بهية خاده، عجوز فقال

علمت يا سيدتي ان قد سمح صاحب الدار لي
 بالاقامة هنا برحة لبينا بتيسر نعل خيلي

ـ نعم سيدي فنفضل بالدخول واتبعني

قالت الخادمة ذلك وسارت امام غوستاف ومبروك حتى أوصاتهما الى الدور الاول وقفت لها باب قاعة ثمينة الغرش وإلانات باهية الزينة نجعل المولى وإلخادم بجيلان حواليهما الانظار فلم يبصرا احدًا . فكلفت الخادمة غوستاف

بالجلوس وخرجت من المحجرة تاركة لها بها نورًا

فجعل مبروك يلاحظ امتعة المحجرة وإثانها قطعة بعد قطعة تم قال

- لا مدع في ان يكون صاحب هذا الميت عظيما نبيلا
- والمي أن نراه الان أذ أود أن أقدم له تشكراني
   ثم عادت الخادمة بعض المشرو بات المرطبة فسأ ل غوستاف .
  - \_ ايسمح لي بهظ نحية وولاك
- مده الداريا سبدي مأهولة بسيدر وخدمها ليس الآ ... وهي تمنح المسافرين ضيافة عن طيبة خاطر غير النها لا تياديهم ولا تبدو امامهم
  - \_ عَمَا أَنْلا أَــعد بشكر مولاتك
    - النال السيدي بعيد المنال
      - ے ولا برویتها
      - ۔ هي لا نقابل احدًا
      - ـ امرها ط لله عجيب

وهم غوستاف على توجيه اسئلة أخرى وإذا بفرقعة اصادرة عن خارج الدار فقفز المبر ، ك جزعاً ونزلت المخادمة لتعل ما المخبر فبدا جرمن امام غوستاف مرتعداً فقال

#### هذا له

- \_ ماذا دماك
- لغي يا مولاي ما استطعت فانت ّف حل من لولمك ٠٠ واحمد الله على خروجك من العربة قبل حدوث المادث وإذا وإلله بري.
  - افصح فكني
- ب نعم سیدی قُلبت ، فطارت منها عجلة وانکسر محورها ، .

فضرب مروك الارض برجليهِ حقًا وصاح اسمًا ُوغيًا وجعل غوستاف يضمك مقهقهًا فقال مبروك

- عِزَاتُ لَكَ سيدي ...
- \_ اضحك على امال خالي الذي ارسل جرمن لي بعر بة ِ بوستة ليراني عنده سر بال من واقد افلح والله نبما نوى . واكن ابن افضي الليلة . . . .

وكانت أكناد.ة الهرمة حاضرة كلام جرمن مناوله فقالت لغوستاف

- نفضيها هنا يا سيدي فعربتك محناجة الى الاصلاح ويستحيل عليك السفر ٠٠٠ فابق هنا ولا بنقصك في هذه الدار شيء فانت فيها على الرحب والسعة ولا خوف من ان تسبب لسيدتي ادنى عناه فهي فد كافتني بان اقول لك المك مخيز في الافامة هما بقدر ما يملولك ٠٠٠ والله ان سيدتك لصاحبة لطف وفضل عيم ٠٠٠ وما دامها تسمح بالاقامة لى ٠٠٠ فلا ارى والله من قبول الضيافة التي تلطفت بعرضها على بالنباة عنها بدا الضيافة التي تلطفت بعرضها على بالنباة عنها بدا فاذا ذاهبة لأهيء الك باسيدي حجرة ٠٠٠ وإخر على خاده لك ١٠٠ وإنيك بالعثا بعد قليل

ثم خرجت فنبعها جرمن ليدخل العربة والخيل الى الله لان الوقت كان ازف يستحبل معه الذهاب الى القرية سين طلب المحداد والبيطار فأكما غوستاف على كرسي وقال لمبروك

ارائیت کیف آسعد نا بصاح بر بیت اطینتر کریتر
 قسما با لله یا سیدی ان الحظ نقد اسعدنا فأتی بنا الی دار سیدة بالغة فی اللطف والکرم . . . غیر اننی اری فی الامر سرا محتجبا . . .

سر اشغل فكري . . . فان هانه السيدة نقبل

بالايناس ضبوفها ولا تبدو لهم ابدًا . . .

- لانها يا سيدي شنيعة

ست من رأیك ... وإنما اجد في عملها مشابهة لما برد في القصص ... ولوكنت في ابطا ایا ارأیت في هذه الحركة غنیة لطیفة ... و یا عجبًا من غرابة طبعنا فعدما مجبب عن انظارنا شيء نذوب الى رؤیته شوقًا ... فانا اعطى الان نصف دمي لارى هاته السیان المحجبة ....

حلت باسیدی فعلی السلم صوب اقدام . . . ایا الله ما ابدع ما اری و با الله فهو من اشهی ما بشتهی

لا يا سيدي وإنما ابصرت عداء فاخرًا أدخل في المحبرة المجاورة

- بلبت وعشاؤك بالآكلة

فدخلت المخادمة وقالت لغوستاف ان الطعام جاهز فدخل قاعة أخرى جلس فيها على مائدة فاخرة ، فجعل يأ كل و بوجه الى المخادمة كثيرًا من الاستلة غير ان هاته العجوز كانت حكيمة محترسة فا تمكن الأ من العلم بكون صاحبة البيت صبية ولن عندها ولدًا

و بعد انتها. العشاء اوصلته الخادمة الى حجرة للنوم

جميلة وقالمت له ان خادمبو سينامان في المحجرة الكائنة قوق غرقتو إسهل عليه نداؤها في حال أ لو احداج البهما وخرجت فأ مسي غوستاف وحيدًا مشعرًا بلز وم الراحة بعد عناء ركوب العربة مدة يوين . غير ان رغية المنوم كانت عنه بعيدة فان الليلة كانت لطيفة والساء رائقة قد حسبنا النجرم فيها فصوصًا

من عقبق وحربها من حربر

فقع غرستاف دفة الشباك وتمتع برؤبة كل الماظر البادية مامة بساعدة نور الفر الذي كان آخذا بالبزوغ بوراًى جاباً بن حدائق الدار وإبصر على الجانب الابون قسما من البيت ماراً فقال لا شك انه الفسم الذي نقيم به صاحة البيت بخجه المستعفية من ان شكر على كريم ضيافتها قاحدق فنانا ببصره في النافذة المنورة وود لو تمكن من دخول المجعرة غير انه اشعر في الحال تخبل زائد لشدة رغته في اكنشاف حالها وقال « عجماً لي أمن اجل ابأة امرأة من ظهورها على رجل غريب الهب بالافكار دماغي واقدر من الاسباب الوفا من مفتكراً بانها آية الحسان واعجوبة الزمان من فيالله من فرط فضولي، فاربا هي امرأة مثل الرمان من فيالله من فرط فضولي، فاربا هي امرأة مثل غيرها تعمل المعروف ولا تود ان تحادث من يسوقه القدر

الى المبيت في دارها وليس في ذلك سرّ ٥٠٠ ولا لوم على من يلومني بعد العلم بانني زرت اركان اوربا الاربعة ٠٠٠ فيا أنمة الوعي عودي ٠٠٠ وها أنا ذا أمام فذلك خير من وقو في شنا أتأمل القمر وحجرة تلك السبنة »

وقفل شباكه . . . وإذا برنة عود دخلت اذنه فعادت بساعها كل رغبته وتغلبت على قواه فعاد الى الشباك وجمل ينصت بكليته فسمع « بشرف » امتزجت بالرقة انغامة وما كان في نقر الاوتار دليل تمام الخبرة المذهلة للسامعين وإنما كانت حلوة رنانة ممتزجة بجسن الذوفى ورقة الهيام ثم مازجها صوت اطاف غنى بجلاوة جارحة

بت والهم يا حبيبي سجيعي وجرت مذناً بت عنى دموعي وتنفست اذ ذكرتك حتى زالت اليوم، فوادي ضلوعي يا حبيبي قدتك نفسي وإهلي هل لدهر مضي لذا من رجوع

فاحس غوستاف من سماع صومت ربة المحجاب بسرور فائق وقال لا بد ان یکون الصوت عموت صاحبة الدار لان اکنادمة قالت له ان سیدتها مقیمة هنالک وحدها. ولکن لم یطل والسفاه سروره فالفناء قد انقطع وما عاد یسمع لا صوت ولا عود ، فظل غوستاف منصتاً منهنیا مشعرا جلواحساسات ما ولدتها الموسیقی من قبل عنده

و بعد ان لبث آكثر من ساعة مستسلًا الى حلو افكاره مؤسلًا عودة الانفام على غير جدوى اضطبع على سربره مصيبًا على شمل كل الطرق الموصلة الى النعرف بثلث السيدة التي تغني بملاوته ورقة ونام مفكرًا بالمضيفة السرية ثم استيفظ في صباح البوم التالي بآكرًا جدًا ونزل من انجرة فصدف اكنادمة وسألها

- أتسمين يا عزيزتي لي بدخول الحديقة \_
- ـ نغم سيدي فنغضل الدخول ايان شثت
  - وعساه اهنوا في تصليح عربتي
  - نعم مولاي وإنما لا يتم البوم تصليمها
- \_ غير انفي اخاف من ان اضايقكم بزيادة الا
  - هنا ٠ . .
  - ولماذا يا سيدي
- لأن بناءي بعد تثنيلاً على لطف مولاتك ٠٠٠
- حاشا یا سیدی فہی امرتنی بان ارجوك الاقامة عندنا
   حتی یتم تصلیح عربتك
- طفا اخشى من ازعاجها ما دامها تأ بي مواجهتي ٠٠٠٠
- ۔ لادخل لذا يا سيدسي بل قيامك عندنا يسرها . . . وها انا ذاهبة لاعد لك فطورًا

قالت ذلك وإنصرفت فدخل غوستاف في اكمديقة قائلاً «بالغرابة شأن هذا السبت بتابلوندا فيه بمزيد الاكرام والكرم ثم لا يسبعون لنا بالفيام بواجب الثناء ولا يسعدوننا بروية من توالينا بالطافها فاقيم هنا يوما آخر وعسى ان يتبع القدر لي لقاء ربة المحجاب

وسار حتى وصل بقعة زاهرة زاهية بطيب ازاهر عاطرة فرأى فتاة نامغ بالكاد ثلاث سنبن ذات جمال باهر باهر ساحر تحري في البستان وحدها تنتطف زهورًا لتعمل منها باقة فدنا غوستاف منها وقبلها قائلاً

- ما تعملين حبيتي
- فابتسمت الفناة وإجابت « اقتطف لوالد في زهو را »
  - واين امك
  - في الدار
  - وهل تحبينها حبًا عظيما
  - نعم . . . وإحب ابضا ابي

فعجبُ غوستاف لقول النتاة انها تحب ابضًا اباها . . . وقال ان الاب اذًا موجودٌ ولكن لماذا لم بكن سفي الدار مع زوجنه . . . ولا شك ان رفض تلك السين لمتابلة الزائرين يانج عن غيابه . فتودد الى الطفلة اللطيفة وحاول

جرّ الحديث عها على ما يود فلم نجبه لانها كانت صغيرة جدّ الانحسن رد جواب بل تخلصت من ذراعيه وعادت الى الدار سريعاً

فعاد غوستاف ايضا وجاسيتناول العطور فآكرًا في الطفلة التي اذكرته بجلومعا نيها اشياء كثيرة اضافها على ذكر صوت امها الذي رنّ بالامس في صبيم فواده فغرق في بجور اشجانه وإذكاره واستحال على المبروك وجود سبيل لتسلينه ومحادثته فجعل يا كل بدلاً عن اثنين مسرورًا لانه جاء من بلاد للانكليز متعودًا على الاكل في كل ساءات النهار

مُم قام غوستاف عن المائلة فجاءة وقال

- ربي كيف اراها . . .
  - س ترى من ياسيدي
  - ربة البيت ..
- \_ سجان الله فقد رأيتها انا . . .
- ۔ انت یامجنون رأینها ولا نقول لی
- عنيت بقولي رأيتها ١٠٠٠ نني المصرت وهي سائرة
   في المحوش قفاها وسمعتها تأمر المخادمة بان تحضر العود
   ألما في غرفة المجنائ
- \_ اسمعنها تقول ذلك حقًا فلا بد بالله من أن أراها

## انا ايضا

قال ذلك ونزل الى البستان حالاً فرأى في طرفه بيتاً ارضياً برواق جميل فسر اذ انه يتمكن بذلك من ان يرى ما بداخل المحجرة من الشبابيك فدنا من البيت ثم وقف بنصت فلم يسمع احداً فرجع على الاعقاب قليلاً واختباه وراه اعتباب ملتنة الاغصان حدراً من ان يرهب بحضوره الغادة المحسناه

ثم سع في الحال صوت اقدام فزحزح الاعشاب قليلاً ورأى صبية تقود الطفلة من يدها فا تمكن من روه به وجهها لانه كان مسئورًا تحت حجاب كثيف فدخلت المدار من دون ان تمكنه من تحقيق معانبها وما ابصرها للبيت داخلة حتى دنا منه فرأى المفتاح في الباب متروكا فا شاء الدخول لانه بعد تطفلاً وبالاخص لان تلك السيدة لا نقبل زيارة احد وإنما رأى أن لا باس بالساع فوقف بين الاعشاب والازهار جزوعاً وما لبث ان رن المعود في اذنو وسع صوت غادة الاس تغني بصوعها الشجي المحدون

اعنضت من وجه خلي بعد فرقتهِ كأسًا تدفق من حزن أجرّعة كم ذا اقطع ايا مي وإنفدها حزنًا عليه وليلي الست المجمة على الليالي الني اضنت بفرقتنا جسمون تجمعني يومًا وتجمعة ولين بدم ابدًا هذا النراق لنا فالذب يقضاء الله نصنعة

فتأثر بخوستاف من حنوب غنائها وصار كلة اذانا تسمع وإذهانا نضرب في وإدى الذكرى ليعلم المكان السعيد الذي سمع فيو ذلك الصوت الانيس المفعم قلبه حبورًا وصرورًا ثم جعل يطوف حول البيت محاولاً اكتشاف ما فيو من خلال شعريات الشهابيك فا افلح لان النوافذ كانت مجبوبة بكثيف الستائر ووقف مكتئباً وإذا بالغناء قد انقطع وإنت الفادة الى نافدة فقتها فدنا غوستاف من الشباك المنتوح برشاقة وإقفل الشعرية برقة فتمكن من النظر الى داخل المجبرة جيدًا

غير أنه لم ينل من هناك ما أمل لان صاحبة البيت ولن تكن جلست ازأً غير أنها قد ادارت ظهرها إلى النافذة م فلم ينض أمن أروهية وجهها ارباً ولها رأى الطفلة وقد جلست على حجر والدتها تلعب بشعو رها الجبيلة قائلة لها

بحنون صوتها

۔ لَمَ انقطعت ِ با اماء عن المغناء ولزمت المحزن والبكاء فيا الذي يجزنك

فلم نجب الام الابذرف سخين دبيها وغمر الفتاة بجار قبلاتها فارتعدت فرائص غوستاف وكادت تبطل صواعد انفاسه اذ شعر بانه انما كان لتلك الدموع سببا ثم ابصر الطفلة وقد تركت حجر امها تقول لها

س اما تعلمین اننی فادرة علی ایناف جاری دمعک قالت ذلک و راحت الی صورة کمیرة مرکونة علی کرسی ما انتبه غوستاف من قبل الیها نحملتها بصعوبة کلیة لانها کانت تزید بجیمها عن جسها غبر انها نمکنت من ایصالها الی امها فوضعتها امامها وجعلت نقطف بها منها علی رؤس الاصابع قبلات توصلها الی فها فنتحت السیدة للفناة ذراعیها وضعها نغیرها بجنون لنمانها ثم اوقفنها امام الصورة وقالت لها

من نوسلي يا ملاكي الى الله من اجلي عساه ان يسمع بان يظل ابوك لهد حبي حافظًا وإن يعود يومًا ما الينا فلم يتمكن غوستاف عند ساع ذلك من ضبط الشجانو و و فهو كان على يتين من معرفة الصوت المتكلم فنعلق بالشباك ليرى الصورة المذكورة ايضًا فعرفها جهدًا و و . . .

وخانة القوى نجرت دموعة ... وضعفت ركبتاه ... إاذ كان هو .. بذاته على ذلك اللوح مرسوماً ... ولكن ترى من تكون هذه الصبية ... ومن هي تلك الفتاة ... فعبا غوستاف حتى دخل المحبرة ... مندهشا يكاد الا يصدق عينيه ففيها رأى سوسانيت .. سوسانيت التي الفت بنفسها بين ذراعيو تلفة وتقدم له ابنته فسقط المسكون على الكرسي الذي كانت جالسة عليه ... هبر قوى قلبه عن احتمال عظيم احساسات سروره

وما لبث أن فقع في الحال باب خزنة صغيرة ظهر الميرالاي مورنفال منه ونقدم نحو غوستاف قائلاً للمرالاي الملا بك يا ابن اختي العزيز وقد احسنت بالرجوع وحدك اذ كنت مذخرًا لك ابنة أوعروسا

فيا تمكن غوستاف من الاجابة بل ظل ضاماً سوسانيت وابنتها بذراعيو يغمرها بقبلاتو المحنونة فابنسم الميرالاي وقال لا ريب الله تتوق إلى العلم بكيفية نحول حال الفلاحة التي اضعتها في باريس الى الغادة التي تراها امامك غيسانية مهذبة محلاة بحلى ارفع اهل المترف فاعلم الامر بايجاز . . . فان البو يجي الصغير الجالس على ياب داري . . . انما كان سوسانيت . . . انما

\_ وما الذي دعاكم الى ابدال شأنك ...

حب البقاء بالقرب منك دوامًا أم ١٠٠ لا واك كل يوم ١٠٠ ولا ابتعد عنك ابداً ١٠٠٠

ر والحف قلبي با سوسانيت عليك فكم سببت من العناء لك . . . .

وقد صهوت على ذلك العزم من عهدهر بي من عند مدام هنري فبعت وغيرت كل ما كنت املك بنياب بو يجي ٠٠٠ غير اني كنت وإحرفلباه اما ٠٠٠ واحمل في احشاهي مرغبة مرة حبنا ٠٠٠ وأكم دفعت حيث كنت تندنو مني برغبة القاء نفسي بوت ذراعيك لاوقفل على حقيقة امري وأنما خشيتي من ان ببعدوني عنك ثانية كان يجول دون انفاذ رغائب قلبي

فقال الميرالاي ــ كانت المحكينة تخشى فرط بأسي وما انا ولله قاس بقدر ما خمنت . . . وقد تبعتنا يوم

سافرنا من باريس وركبت وراء عربتنا التي قلبت في منيرمن . ولا بد ان تذكر يا غوستاف انني ذهبت الى البويمي ارضاء لخاطرك . فتأ مل عظيم الدهاشي لما عرفت فيه تلك الفتاة التي طالما همني امرها فاجتهدت في تسكين اوجاعها لانهاكانت تطلب الموت لسفرك بدون ان ناخذها معك ، فعزيتها وإملتها بانها سوف تراك مقسمًا لها بانني لا اهمل شانها ابدًا غير اني اخفيت عنك سرّ المادئة ومافرت الى باريس مصحبًا البويجي الصغير معي وإقر الان بان امتثال سوسانيت لارادتي وعظيم حبها وصدقة وعفتها وصباها كل ذلك امال فلبي اليها فادخلتها دارى وبذات كل جهدي في تعليمها وتربينها فكانت ننعلم بسرعة ونشاط وسهولة وتشغل اوقات فراغها بمحادثتي عنك . ثم ولدت هاته الغناة التي احبسها حالاً لمشابهتها لها بالحلاوة والبهاء . و بلغ سوسانيت بعد ذلك ان امها مر بضة فتركت كل شيء لتطير اليها وإستأذنتني فاجزت الت لها وقضت آمها المسكينة وهي تساميها على هفوتها التي فادها الحب اليها . فاقامت سوسانيت في ارمنونفيل غير راضية بترك ابيها الذي لم ببقَ لهُ تعزية سواها وما مضى عليها في القرية ثمانية شهور حتى أصيب والدها المسكين بحبى خبيثة لم تهلة فقضى بين

يديها مترضياً عليها فاسرعت انااذ ذاك الى ارمنونفيل وإجبرت سوسانيت على الرجوع معي ولنيت في اقناعها نصبًا لانها ما كانت تريد ان تفارق النرية وقبر والديها . وإنا حدثنها بشأنك فتغلب الحب على ما سواه من احساسات فوادها وكنتُ ازداد كل يوم اختبارًا لها وثقةً بفضائلها وحسن صفاتها . وإني لولا عنايتها وسهرها على اناء الليل وإطراف النهار لبليت بمرض وبيل . فاثرت عواطف محضوعها وزائد حنوها في نفسي وإصبحت اتمني الاً تجد في اسفارك امرأة تنسلطن على قلبك وكاشفت سوسانيت بافكاري فيما يتعلق بشانها . . . وإنت بتقدير عظيم ما اظهريت لذلك من فايق السرور ادرى ٠٠٠ غير انها رجنني الاَ افاتحك بالامر اذكانت تود ان تدع فوادك حرًا وإن لا تصبح حجر عثرة في سبيل عقدك له د حب جديدة وإنا كانت نصفي له الاوة رسائلك بكل تشوق لدائج خوفها من ان تسمع أن قد وقع على وإحدة أخرى اختيارك . . . حتى اعلمتني من ثم بخبر عودتك فارسلت البك جرمن وإفهمته حيله احضارك لهنا أذ اردت أن أثير ثورة قلبك . • وأعظم تأثير الامر فيو لتقدّر قيمة السعادة التي اذخرتها لك فكن باولدي سعيدًا . . . انني التي بين يديك طفلةً محبوبةً ورفيقةً لطيفةً

الرى وقتك بالقرب منها قصير الانك اصبحت رزيدًا ولا نها حوت من الفضيلة والحاسن ما يزيدها في عبنيك اعتبارا فيمكنك ان انتمتع في حجر عائلتك بسعادة ايامك حتى ولو تحدثت منها في ما عدا الحب مع لان المخدث بلطائف الحب لا شك حلو وإنما لا بجب ان نقدث دامًا بو ليبقى لنا من لطيف موضوعه شيء نبحث دامًا فيه ولا تعمل مثل ما كنتا تفعلان يوم جاءت سوسانيت لاول مرة دارى فعانق غوستاف المير الاي خاله تائلاً

ساكون يا سيدي الخال باذن الله ثابتًا اتمتع بلذيد
 عهشي بينك و بين سوسانيت و بنتي واجد السعادة التي لم
 اهند في طيشي وجنوني اليها

فَاخَذَتْ سُوسَانِيت يَدْ حَبِيبُهَا وَقَالَتَ فَدَيِنَكُ يَاغُومَتَافَ فَانْفَيُ أَمَّا كُنْتُ لَاظْنَ بَمْلُ هَاتُهُ السّعَادَةُ . . . بل مِن كَانَ يَقُولُ أَيْحِبُنَ جَمْتَ قَرَيْتَنَا الَّنِي سَاصِيجِ لَكَ زُوجَةً . . .

فقام المير الذي يعاق الحميبين و يقول لسوسانيت فدينك با عزيزتي من ولاك فينك استفدت العام بان اللطف والكال والنباهة وانجمال محاسن صفات تغني عن الايمل المحاسل عليمل والغنى المحزيل